# المحدة والناوع في الغزف العراقي المعاصر





### الوحدة والنبوع

في الخزف العراقي المعاصر

تأليف ثامر الناصري



حقوق التأليف محفوظة، ولا يجوز إعادة طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه على أية هيئة أو بأية وسيلة إلا بإذن كتابي من المؤلف والناشر.

#### الطبعة الأولى 2006 - 1427م

المملكة الأردنية الهاشمية رقم الإيداع لدى الدائرة الوطنية (493/2/306) رقم الإجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر (2006/2/396)

745

الناصيري، ثامر يوسف

الوحدة والتنوع في الخزف العراقي المعاصر / ثامر يوسف مدر الناصين في أخرف العراقي المعاصر / ثامر يوسف مدر الناصين في أرب عمال المعالي المداوي، 2006.

( ) مُنْ.

ر.ا: (2006/3/493)

الواصفات: / الفنون الزخرفية // العراق/

\* تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

ISBN 9957-02-235-0 (しょう)

#### Dar Majdalawi Pub.& Dis.

Telefax: 5349497 - 5349499 P.O.Box: 1758 Code 11941 Amman- Jordan



#### دار مجدلاوي للنشر والتوزيع

تليفتس : ٢٠٤٩٤٩٠ -- ١٩٤٩٤٩٠ س . ب ١٧٥٨ الرمل ١٩٩١

عمان .. الاردن

www.majdalawibooks.com E-mail: customer@majdalawibooks.com

- ◄ صورة الغلاف عمل للقنان ثامر الناصري.
- 🕒 الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الدار الناشره.

## بسكل الرحار الرحاي

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصِيْرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَ حِدٍ فَاذَعُ لَنَا رَبُكُ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ ٱلأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا ﴾

صرى (اللي (العظيم

[الآية 61 من سورة البقرة]

#### الأهداء

إلى:
توأم روحي... أخا... وصديقاً... وانساناً
معلمي الكبير وقدوتي...
يا من رحلت عني متوهجاً...
يا من تسمّرت صورتك في حدقات عيوني
إلى الذي لا يغيب.. يرافقي كالحضور
ومتى ما أحسست انه غاب حقاً؟!
ومتى ما أحسست انه غاب حقاً؟!

إليك...

يا من لا تتكرر بين الرجال يا من علمتني كيف أكون لكي أكون إليك

يا من جعلت من قلوب الطيبين سكيناً وللمظلومين والمحتاجين سنداً ووعاء

حبيبي ... عمري ... نور عيوني أخي الحبيب ... الحبيب ... الحبيب ... الحبيب ... المسهيد الخالد ... رياض .. عبقاً وترحماً ووفاءً أهدي هذا الجهد العلمي المتواضع

ثامر

### المحتويات

|    | المبحث الأول                                     |
|----|--------------------------------------------------|
| 11 | مدخل إلى مفهوم الوحدة والتنوع في العمل الفني     |
| 11 | الوحدة والتنوع في الفن – المفهوم                 |
| 14 | المرجع وأثره في الوحده والتنوع                   |
| 15 | المنجز التشكيلي وسياقاته المرجعية                |
| 18 | التكرارية في الوحده                              |
| 21 | مصادر التناص مصادر متباينة فيها                  |
| 24 | الأسلوب السائد والأسلوب المغاير                  |
| 28 | الثابت                                           |
| 29 | المتحول                                          |
| 32 | الوحدة في فن بلاد و ادي الرافدين                 |
| 59 | الخلاصة                                          |
|    | المبحث الثاني                                    |
| 61 | الوحده والتنوع في الفن الإسلامي                  |
|    | المبحث الثالث                                    |
| 79 | فن الخزف- التحولات السياقية من الوحده إلى التنوع |
| 86 | التأسيس التاريخي للخزف العالمي الحديث            |
|    | المبحث الرابع                                    |
| 99 | الوحدة والتنوع في الخزف العراقي المُعاصر         |
|    | 9                                                |
|    |                                                  |

#### المبحث الاول

#### مدخل الى مفهوم الوحدة والتنوع في العمل الفني

#### 1-الوحدة والتنوع في الفن - المفهوم:

"تولف العناصر التشكيلية للفنون البصرية المفردات الأساسية التي يستخدمها الفنّان ليشكل منها أياً من أعماله. لكن الطريقة التي ينظم بها هذه العناصر هي التي تميّز العمل الفني الواحد عن الآخر. يجمع الفنّان بين العناصر من الكتلة والحجم والخطوط والنسيج الملمسي لينتج صورة تشبيهيّة، وفي حالة أخرى قد يجمع ذات العناصر بطريقة مختلفة كليّاً لإنتاج شيء آخر".

فنقع في هذا السياق على تنوع كبير من المنجزات التشكيلية سواء بالمعنى التشبيهي أو الوظيفي أو التعبيري أو الجمال الذي يهدف إليه الفنان في الكثير من الآثار الفنية وتكون الأوجه التعبيرية والوصفية للعناصر محدودة، ففي بعضها تستخدم عناصر معينة بإعتبارها أجزاء من عناصر سائدة تُشكّل وحدة جمالية، لكن من المهم أن تكون العناصر ذاتها موضع الاختبار بإستمرار.

"فمن بين الإحتمالات الكثيرة التي تحدد إطار الوحدة الجمالية، هي التنظيم الجمالي، فحين يتحقّق ذلك نكون بازاء وحدة في العمل الفني، حيث تتحقّق الوحدة الجمالية حين تتلائم أجزاء الشيء الفني في نظام يمكن تبنيه،

فالنظام أو التنظيم للعناصر قد يبدو بسيطاً أو مُعقّداً، وقد يؤسس على واحدة أو أكثر من الخصائص المُميّزة لهذه العناصر".

فقد توجد الوحدة حيث يتوقع أن تكون قائمة (في التقابل أو التضاد) فاذا كان تكرار الخواص المتشابهة للعناصر التستكيلية ينتج وحدة، فالتقابل التناقضي يمكن أن يكون وسيلة لخلق التنوع.

والوحدة بالطبع ليست خاصة بإنجاز العمل التشكيلي الواحد في بناءه وإنما في التشابه والتكرار للخصائص المشتركة للأعمال التي ينتجها عصصر معين، فالوحدة خاصية كل فكر مرتبط بموضوعه، فوحدة أي فكر هي بالأساس وحدة موضوع، ثم يُسبّب هذا، وحدة منهجه، أما التعدد فهو خاصية كل فكر غني، وكل فكر مرن يسعى الى الإحاطة بكل مستويات موضوعه ومظاهر هذا الموضوع، إذا الحقيقة لا توجد على نفسس المظهر وتعدد مستوياتها بتعدد أوجه الموضوع ذاته، "والفكر المبدع الذي يلتزم موضوعه ووحدة منهجه، لكي لا يسقط في التوفيقية ويغرم في ذات الوقت بالتعدد الذي يسمح له بأن يظل متحركاً ونشيطاً".

وعلى أساس من هذه المقولة سنكون أمام وحدتين متقابلتين، وحدة الموضوع ومستوى التعبير عنه، بإعتباره سلطة إنجاز للشكل الجمالي. فالموضوع الذي يعمم في حقبة زمنية قد يغادرها في أخرى، ويصبح ليس ذات قيمة، وتأريخ الفن حافل بمثل هذا التوجّه، فعندما يكون الموضوع الديني السائد هو الموضوع في عصر النهضة مثلاً، تخرج الأشكال بوحدة كليّة سواء على صعيد التعبير او الشكل (الأشكال 1، 2).



عمل للفنان رافائيل شكل رقم (2)

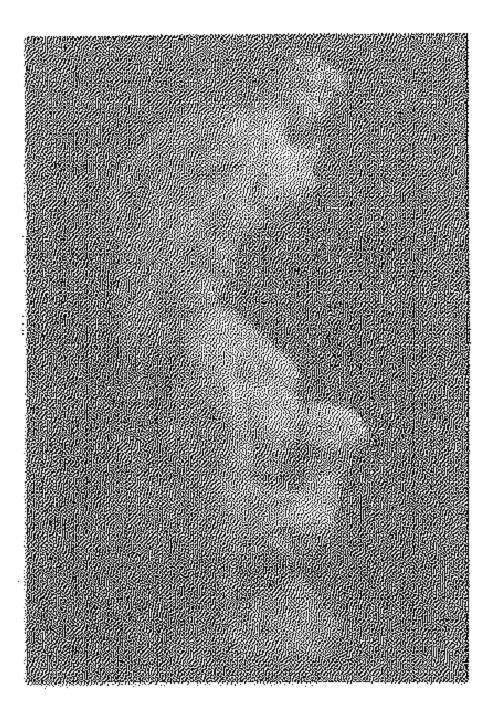

عمل للقنان مایکل انجلو شکل رقم (1)

وهذا ما يمكن أن نطلق عليه المهيمنة التي تحدد مسسار الفسن وتؤكد وحدته، وهناك يتضبح إن الوسائل الفنية ليست ثابتة قطعاً، ويمكسن ان ينتقسل إرادياً في اللعبة الفنية، فقيمتها ومعناها يتغيران بتغيير الزمن والسياق أيضاً، فالمهيمنة "هي المكون البؤري في العمل الفني فهي تحكم المكونسات الباقيسة وتحددها وتحولها".

"يؤكد يوكابسن على الجانب غير الآلي لهذه النظرة الى البنية الفنيّة، اذ توفر المهيمنة بالبنية الفنية للعمل بؤرة بلورته، وتُسسهل وحدته أو صبيعته (نظامه الكلي) وقد تضمنت فكرة التغريب، التغيير والتطور التأريخي".

وعليه فأن للفن في حقبة معينة حقائق تربطه في قانون واحد، وما تأريخ الفن إلا ثورة دائمة، فكل تطور جديد هو محاولة (لصد) يَــد الألفُــة الميتــة والاستجابة الاعتباديّة.

إن هذه الفكرة الحركيّة عن (المهيمنة) وفريّت طريقية لتفيير الفن، فالصورة تتغيّر ونتطور، ليس عشوائياً بل نتيجة تغيّر المهيمنة، أي إن هناك تحولاً متواصلاً في العلاقات المتبادلة بين مختلف العناصر في النسق التشكيلي.

إن الفكرة المثيرة القائلة بأن الجماليّة السائدة في فترات معينة قد تَـتحكم بها مهيمنة تستمد نفسها من النظام اللا – فني – وتظهر آنذاك بفعل عوامل مرجعيّة دينيّة اجتماعيّة أو فلسفيّة. وبفعل المرجع تسود في حقبة زمنية مهيمنة ذات طابع محمول على فكرة ما.

#### 2-المرجع وأثره في الوحدة والتنوع:

إن الخطاب التشكيلي هو دائماً بصدد قول شيء معين، وإن هذا السشيء الذي هو موضوعة الخطاب، يمكن أن يكون واقعاً ماديّاً أو واقعاً مجتمعاً أو كياناً ميثالوجيّاً، ذلك إن تظاهر الحياة عند شخص معين تُشكّل بالنسبة لنا وجوداً موضوعياً أي في الخارج وفي إستقلال عنّا، وهكذا فإن هذه المظاهر تُشكّل جُزءاً كاملاً من الواقع الذي نحاول أن نتعرّفه.

فالفن إما أن يكون صورة عن الواقع وتخلقها أو ينعكس فيها انعكاساً كأنطباع شيء ما على صفحة مرآة، "وأما أن يكون نسق للعمليات وحركتها لإحداث صورة عن الواقع، وأما إنه عبارة عن نشاط يعكس أثره".

إن نزعة إعادة المرجع ومطابقته أو الإختلاف معه، لها حق الأسبقية في تكوين الوحدة بحيث إن الأخذ بالنظرية القائلة إن الفن البعيد عن الحياة وعن الطبيعة هو الذي له الأولوية وقد يصبح أمراً تتزايد صعوبته، ومع إن الموضوع غير معني في تأريخية الأشكال الفنية، إلا إن ذلك لا يمنع من

المرور على بعض الجوانب التأريخية التي تعيننا على فهم الوحدة ومن ثنم الخطاب وصولاً الى الهدف الأهم.

وعليه، نقع في عصور ما قبل التاريخ على إسلوب هندسي، يُعطي إنطباعاً بالبدائيّة أقوى بكثير ويكشف عن وحدة الرؤية الهندسية في العصور الغابرة من التأريخ، هذه الوحدة ذاتها التي ستميّز التطور الذي مر به الفن في العصور الحديثة، رغم إختلاف صيرورتها من مظاهرها الغريزيّة والإخلاص الحر للطبيعة الى إسلوب أكثر مرونة قد يصل حد الإنطباعيّة".

تدل هذه العمليّة في تأثير المرجع الواحد، الوحدة التشكيليّة في أزمان مختلفة وهي نتاج للمعرفة في الطريقة التي يمكن بها إعطاء الإنطباع البصري النهائي، ويرتفع الأداء من عصر الى عصر تحكمه وحدة الموضوع وفلسفة الصورة، بمعنى ان المرجع يتحكم في الصيرورة ويعمل على تفعيل التكراريّة بين الحُقّب وأشكال الفن فيها.

#### 3- المنجز التشكيلي وسياقاته المرجعية:

يمكن عدّ العمل الفني رسالة فيها الكثير من الشفرات التي تتحدّ وتتكشف من خلال السياق الذي يحكم تلك الرسائل بنظام يرتّب وحداته المختلفة المستدة الى التركيب والتوزيع في وحدات العمل الفني، والتي يمكن تشبيهها بقوانين تركيب الكلمات في جمل وكذلك قوانين الملبس والأكل وإنسارات المرور ... الخ، حيث تخضع كل هذه الامور الى قواعد وقوانين تسير وفقا لها. "فالسياق كما عرفه بعض الباحثين في اللغة بأنه در اسة الكلمة داخل التركيب والتشكيل الذي ترد فيه اذ لا يظهر معنى الكلمة الحقيقي ولا تتحدد لالاتها إلا من خلال السياق بظروفه المختلفة"، والسياق في العمل الفني يقع

بين مجموعة رموز مختلفة لها وظائف متعددة، ومعتمدة على التكييف والتبادل بين وحدات العمل الفني الذي يستند الى قاعدة الوحدات السياقية المتجاورة، والتي تقوم على مجموعة من العلاقات، تحكم تلك الوحدات التي تشمل:

1. التضامن الذي يحدث عندما تقتضى الوحدات بعسضها بالسضرورة والتبادل.

2. الضم والتوفيق، ويتم عندما لا تؤدي إحداها بالضرورة الى الأخسرى وعليه فأن الوصول الى الوحدات السياقية المتجاورة لا يمكن أن يتم إلاّ عسن طريق فك هذه الوحدات وتركيبها للحصول على الدلالة.. عندما توافق الدوال حاملة المعنى مع المدلولات الموجودة في نص العمل الفني، كونها تعتمد على التماسك والتجاور بين هذه الوحدات التي تلعب دوراً كبيسراً فسي إسستدراج الدلالة، "وتؤدي الى إنتاج نص متماسك تشتغل فيه الوحدات السياقية لتسؤدي وظيفة تواصلية".

يتبلور المعنى والدلالة في العمل الفني من خلال التغيّسرات والتحسو لات التي تحدث داخل النص الفني والتي تسستند إلى نمطين من العلاقات، يؤدي الى الأستبداليّة، والعلامات الإندماجيّة وكلا هذين النمطين من العلاقات، يؤدي الى إمكانية تبادل المواقع بين الدال والمدلول، بحيث يصبح الدال مدلولا ويسصبح المدلول دالاً، وعلى هذا الأساس فأن وحدات العمل الفني يكون فيها "دال واحد لله مدلولان، إحدهما أولي والثاني مجازي، والشكل البلاغي يفترض مدلولاً يمكن أن يُشار اليه بدالين إحدهما حقيقي والآخر تصويري".

عند دراسة العلامات "لابد من التركيز على السياق الداخلي السذاتي في العمل الفني أكثر من الخارجي الذي يكون تابعاً ثانوياً يكاد ينعدم الإهتمام به". فهذا السياق يعطي الاضاءة المقصودة لأي نص يدخل فيه بحيث يصبح العمل الفني متماسكاً ومفهوماً لدى المتلقي، كون هذا الشكل أساساً متكاملاً بفعل وجود قوانين وقواعد تتضمنها الأجزاء المكونة للكل.

ان أي علامة أو مفردة أياً كانت تخلو من الدلالة خارج السياق الدني وضعت وفقه، فالسياق هو الذي يحدد قيمة الكلمة أو المفردة وبمسا أن لكل مفردة وعلامة معاني ومضامين ودلالات لا تنتهي، أذا فأن السياق الذي ينتج العمل هو مَنْ يفرض قيمة واحدة بعينها بالرغم من تعدّد الدلالات التسي في وسعها أن تدل عليها"، فالعلامة تؤدي دلالتها ومعناها من خلال العلاقة التسي تربطها مع الوحدات والعلامات الأخرى ضمن الشكل الواحد، فالسياق هو وحدة يستطيع أن يحدّد المعنى، وبالتالي نتعرف على كيفية توظيفها في خدمة الغرض المطلوب، ولان السياق هو الذي يحكم العلامة في أي عمل فني فأنه لا معنى للعلامة، إلا عندما تندرج وتوظف ضمن أجزاء الشكل فيحكمها نظام سياقي يتجاور مع العناصر الاخرى داخله، ومن خلال هذه العلقات تنستج دلالات من إجتماع الدال بالمدلول ويوجد المرجع الذي يمكن الوقوف عليسه بعد استقراء المنجز الفني التشكيلي.

يحكم السياق في أي شكل مجموعة علاقات بين نسيج العلامات المتوافقة والمتطابقة او المختلفة او المتضادة "التي تؤدي الى نشأة شبكة من القسرائن السياقية التي يتم من خلالها توظيف المعنى المراد" ويظهر المعنى من خلال السياق في العمل الفني من خلال نوجين: السياق الظاهري والسياق السداخلي، وعادة يكون الاتحاد بينهما، بحيث يعتمد في هذه الحالة على مقدار التسرابط

بين العلاقات في مكونات عناصر الشكل الواحد وهذين النوعين يظهران في كل انواع السياق وتقسيماته الأربعة:

- 1. السياق اللغوي الذي يرتبط بنظام اللغة وكلماتها وترتيباتها المختلفة.
  - 2. السياق العاطفي ويرتبط بدرجات الانفعال.
- 3.سياق الموقف ويقصد به الموقف الخارجي الذي يمكن ان تقع فيه الكلمة،
  - 4. السياق الثقافي وهو يمثل انتماء اصناف الناس الى الثقافات المخلتفة.

تأسيساً على ما تقدم، يتضح ان السياق يلعب دوراً هاماً ومؤثراً في العمل الفني، الفني بكل أنواعه، فهو الذي يضيء الظلمة والغموض داخل بنية الشكل الفني، من خلال إبراز وسائله الدلالية التي يحملها وبالتالي ينقل لنا الرسسالة التي تحمل العديد من الشفرات والرموز التي تكشف عن معانيها بفضل الوحدات السياقية المتنوعة التي تعد بحد ذاتها مفاتيح لكل الشفرات والرموز لتمكنها من الوصول الى المتلقي بصورة منطقية وواضحة "فالسياق كل الفضل في تحديد الوصول الى المتلقي بصورة منطقية وواضحة "فالسياق كل الفضل في تحديد معنى العلامات، وتخبرنا الدلالة التي يقصدها النص، كونه ذا علاقة مباشرة بصياغة واخراج كافة الخصائص والسمات والعناصر المشتركة في البناء الفني".

#### 4- التكرارية في الوحدة:

عندما نقوم بفحص الانتاج الفني لحقبة زمنية او لحقب تـ شترك في المفهوم والبنية فأننا نتلمس نوعاً من التكرار والإعادة، فإن التكرار يـ صبح ممكناً فقط، إذا كانت هناك وحدة من شأنها أن تكون متشابهة ومختلفة في بعض العناصر حتى تحتل مكان وحدة اخرى وان تملاً فراغاً أو نقصاً نـ شأ

نتيجة غيابها، كما تأتي لاكماله أو سدَّ غيابه.. ففي تلك اللحظة تكون الوحدة الإضافية هي تكرير للوحدة الغائبة ونائبة عنها كما تكون في الوقت نفسه وحدة مغايرة مختلفة عما تنوب عنه وحدة تغيير ي كل ما جاءت لتحل محله.

في الفن الرافديني يمكن أن نجد تمثالاً أو حتاً فخارياً يُمثّل حيواناً، هـو ذاته في ملامحه في النحت المعاصر (الاشكال 3، 4).



عمل للفنان-بیکاسو (عبرة) من کتاب خاص عن اعماله (شکل رقم (4)



احد الاعمال الرافدينية (كيش من الوركاء) شكل رقم (3)

فالاشتراك في الهوية (الجنس) و (النسوع) و (الموضوع) تُفعله فكرة التكرارية كأساس أو أصل الهوية، فلا يمكن أن يتم تحديد معرفة الشيء نفسه ما لم يحتفظ لنفسه ببقية تشبّهه من الآخر الذي يرتبط معه في بنيه ضدية، ولما كانت التكرارية هي هذه العلاقة الصغرى للمشابهة فأن الشيء نفسه فسي (الهوية) إذ لابد أن يقبل التكرار والمعرفة على الرغم من التغيير الذي يحدثه التكرار، ولذلك لابد أن تكون التكرارية هي أساس الهوية والمثلية.

إن التكرار في الوحدة يعتمد على إدراك علاقات المشابهة بين الأعمال الفنية في الهوية الجامعة، لكن هذه العلاقات نفسها تعتمد فسي هويتها على سياق أو أحداث حقيقية متعددة وأهمها: مناطق التشابه في الشكل الفني.

"وفي الخزف نجد تناظرات وتقابلات هي رغم بساطتها وعدم تعقيدها إلا أنها لا تقبل التجزئة ولا الاختلاف ولا التعدد".

إن هذا النوع من الفن عمل على إنجاز تناص في مسيرته، لكنه تناص محدود، نظراً لطبيعة إنجازاته التي تختلف في الإستعارة والتنفيذ... بإختصار هي أكثر محدودية لأسباب سنأتي الى نكرها لاحقاً.

إن لفن الخزف لغة جمعيّة في ذاتها وفي تعبيرها وتنطوي على عدد معين من العوامل الجماليّة - في الكتلة، والإيقاع، والرمز والتي لا يشترك بها تماماً مع لغات فنون أخرى.

"لذلك فأننا نقع على تناص واضح المعالم في مسيرته التأريخية، وذلك بالغاء الحدود بين الاشكال في حقب متعددة.. حتى تذوب الأشكال الجديدة موظفة ومذابة في القدم، وتنفتح على آفاق دينية وأسطورية وتأريخيدة ممسا يجعل الأعمال الحديثة ملتقى لأكثر من زمن وأكثر من حدث ودلالة، فيصبح العمل حافلاً بالدلالات والمعانى".

فالعمل الفني يُعدّ عملاً يأتي في لحظة فرديّة خاصة وهو في أوج تـوتره وغناه وهذه اللّحظة (لحظة الإبداع) تتّصل باللحظات الفرديّة المتراكمة الأخرى. وعليه فإن نص العمل أو (العمل - النص) هو إناء يحوي بشكل أو آخر أصداء نصوص أخرى.

اذاً الغنّان يتفاعل ويتأثر بتراثه ويثقافته ويبني عليها عمله الفني مع سياق الأعمال السائدة... ورغم تفرد الفنّان بأسلوبه فإنه لابد أن تترشح الأعمال التي سيقته في أعماله ويكوّن صدى تكرارها.

قد نجد أعمالاً فنيّة عراقيّة في الخزف المعاصر مُخبئاً فيها ذات الفن في بلاد وادي الرافدين أو أعمال الفنون الإسلاميّة (الاشكال 5 ، 6).



عمل فخاري حديث شكل رقم (6)



عمل قديم من الرافدين العصر السومري شكل رقم (5)

#### مصادر التناص مصادر متبابنة فيها:

- المصادر الفردية: ويكون فيها التأثير طبيعياً وتلقائياً وهو ما يسمى بالذاكرة او الموروث العام كما في الشكل البشري أو الحيسواني الأسطوري الذي تأثر بإعادته الكثير من الفنانين العراقيين في النحت والرسم والخزف.
- المصادر اللازمة: وتكون داخلية تتعلق بالتناص الواقع في نتاج الفنان نفسه مثل اعمال سعد شاكر (النشابه الماصل بين الاعمال) (الاشكال 7 ، 8).



- المصادر الطوعية: وهي اختيارية وتشير الى ما يطلبه الفنان متعمداً مع أعمال متزامنة أو سابقة عليه وهي مطلوبة لذاتها..

كالاعمال التي تستعير الحسروف العربية في تسكيلها الاشكال (9، 10).

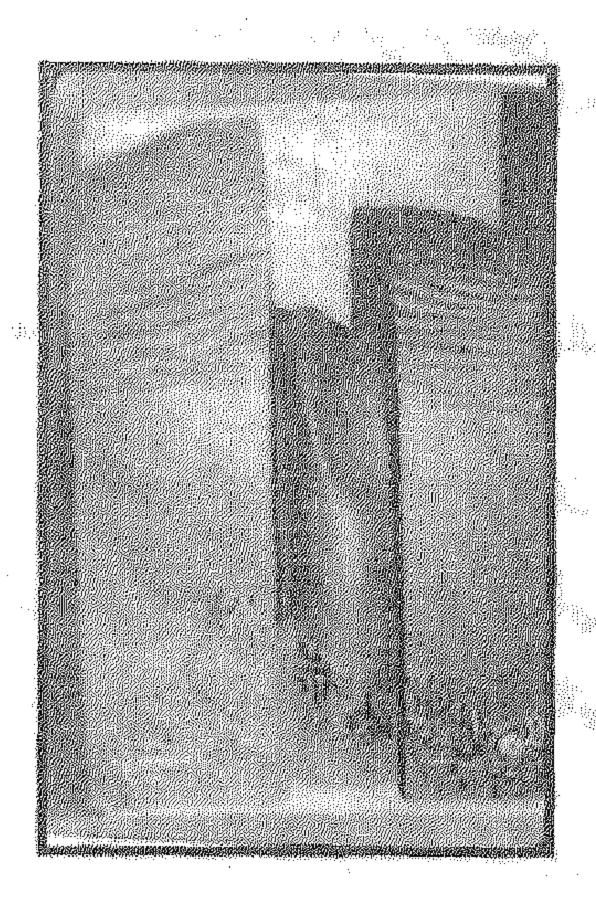

عمل للفنان ماهر السامرائي شكل رقم (10)



عمل للفنان ماهر السامرائي شكل رقم (9)

اما توظیف التناص فیکون حسب الاتی:

التناص الظاهر: ويدخل ضمنه الإقتباس والتصمين ويسمى التساص الواعى او الشعوري.

التناص اللاشعوري: (تناص الخفاء) ويكون فيه المؤلف أو الفنان غير واع بحضور شكل معين في الشكل الذي رسمه".

وعليه يرى المؤلف إن إستثمار بعض المفاهيم في دراسة فن الخزف أمر مهم للاحاطة بمفهوم الوحدة والتنوع في هذا الفن.

فالوحدة مفهوما ترتبط بسياقات مختلفة لتكوينها أو وجودها، أما التنوع فإنه الإنحراف أو الإنكسار الذي سينفجر في زمان أو مكان معين والعامل على خلخلة سياق الوحدة، ومن المهم هنا الاشارة الى تفعيل هذه المفاهيم في قراءة الانتاج الفني ويتطلب ذلك بالطبع دراسة الأساليب للوقوف على احصاء منهجي لعناصر الوحدة والتنوع معاً.

اما التكرارية: فهي (قابلية التكرار والاسترجاع) وهي تسرتبط بسرتكرارية الاصل) تماماً مثل اعتماد الأثر على أثر، (اصل)، ومثل إعتماد الإختلاف على إختلاف على إختلاف (اصل) والتكرار المألوف هو دائماً وابداً تكرار لوحدة او لحظة او حالة سابقة، ولكن على المرء أن يدرك إن ما هو سابق ايسضاً يعتمد على إمكانية التكرار، فما لا يقبل التكرار، لايمكن ان يكون". وعليه مهما تنوعت فرصدة التكرار فانها تحيل على ذاكرة.

والتكرارية في النحت الخزفي هي مواصلة السياق السابق وتنقله من جيل الى آخر أو من فنان الى آخر.

#### الاسلوب السائد والاسلوب المغاير:

هو ظاهرة ذات طبيعة تشبه طبيعة اخرى، ويكسون الإسلوب أحياناً نوعين: إسلوب فرد وإسلوب حقبة.

إن إسلوب الفنان نتيجة طبيعية لمواهبه وصورة لشخصيته هو، دون تقليد سواه، لأن كل إسلوب صورة خاصة بصاحبه تبيّن طريقة تفكيره وكيفيّة نظره المي الأشياء وتفسيرها، وطبيعة إنفعالاته الذاتية هي اساس تكوين الإســـلوب"، وفي تطور دراسة الإسلوب الفردي نجد إمتدادها الى اسلوب الفترة بكاملها، ومن ناحية أخرى يتفق على اسلوب الفترة، وتؤلفه أشد العقول الأدبية أصـــالة في أكثر لحظاتها قوة"، وفي دراسة الفترة نستطيع أن نتوصل الى ذلك التجريد غير الواضع والمتناقض ذاتيا الى فكر العصر". فالإسلوب إذن يصبح إضافة يقوم بوظيفة لا تتصل بالجمال، بل على وجه التحديد بالفعالية والتأثير، كما يرى (ستندال) وهو زينة وجماليّة، ومعنى هذا انه سلم بوجود فكر معين قبـــل تجسيده في كلمات"، ولا يكفي أن نعتبر الإسلوب إذا تحدثنا مجازيًا، الخسط اليدوي الشخصى للفنان وأن نبحثه كما يبحث دارس خطوط الخسط الفعلى للكاتب ومحلل الإسلوب الأدبي، وإنما يدرس الأعمال الفنية، ولسيس أنماطاً منوعة من الشخصية الإنسانية، وإذا كانت هذه الأعمال نتاج مسزاج خاص فإنها تكون ذات أهمية هامشية وهناك بعض العناصر الشخصية قد يكون لها أشر في الإسلوب، أولاً: الطين، ثانياً: أثر البيئة، ثالثاً: الثقافة والتربية، رابعاً: الإبتكار.

فالإسلوب بأية حال زينة وليس زخرفاً كما يعتقد بعض الناس، كما إنسه ليس مسألة تكنيك، إنه مثل اللون في الرسم، له خاصية الرؤية التي تكشف عن العالم الخاص الذي يراه كل منا دون سواه".

لغة تتميّز بالإكتفاء الذاتي، وتنغرس جذورها في إسطوريّة المؤلف الذاتية السريّة وفي هذه الحالة شبه المادية للكلمة حيث يتشكل أول زوج من المفردات والأشياء وتنهض الموضوعات الفعلية العظمى مرة واحدة لتكتسب وجودها.

قال (اوفمان) عن الإسلوب بأنه محسطة مجموعة من الاختبارات المقصودة بين عناصر اللغة القابلة للتبادل، وهو مظهر القول الذي ينجم عن اختيار وسائل التعبير، هذه الوسائل التي تحددها طبيعة ومقاصد الشخص المتكلم أو الكاتب، ويرى (ريفارتير) بأنه إذا كانت مهمة عالم اللغة تنصصر في الإمساك بجميع ملامح القول دون إستثناء، فإن دارس الإسلوب ينبغي لــه أن يتعمق كثيرا بتلك الملامح التي تنقل المقاصد الواعية للمؤلف مما لا يعني إن وعى المؤلف يشتمل كل ملامح القول. والحالة فأنه يحمل مزايا منها إنسه يتفق تماماً مع التميّز اللغوي القائم بين اللغة والكلام، فالاسلوب يُعدّ مظهــرا من مظاهر الكلام دون أن يفقد علاقته باللغة التي يختار من رصيدها وقد عرقه (هنري شوك) بأنه: خط من الدفاعات أو سلسلة أشبه ما تكون بسلسلة جبال الهملايا التي تتألف من أعظم ما عُرِّف من النَّصيب الأثرية طيوال العصور التاريخية أو بالأحرى محك القيمة ومعيارها" وفسي الأدب العربسي إختلفت التعريفات بإختلاف العصور واخرها تعريف (على الجارم ومصطفى امين) في كتابهما (البلاغة الواضحة) بأنه المعنى المصوغ في الفاظ مؤلّفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام وأفعل في نفــوس

سامعيه وقسماه الى إسلوب علمي يتسم بالمنطق والوضوح، وعدم إستعماله المجازات والمحسنات وإسلوب أدبي يمتاز بالخيال الرائع والتصوير الدقيق، وتلمس اوجه الشبه بين الاشياء المتباعدة وإسلوب خطابي يمتاز بالتكرار وإستعمال المرادفات وضرب الأمثال".

وعليه فإننا أمام أساليب مختلفة، ومظاهر هذا الاختلاف كثيرة فهناك ما يعزى الى إختلاف الصنعة ومقدار الملازمة بين الأشكال ومعانيها وتركيبها ولكنها في الواقع مظاهر تطبيقية لأحد هذين السببين.

فالموضوع هو الباب الاول الذي يقوم عليه الإختلاف، ويراد بالموضوع الفن الذي يختاره الفنان ليعبر به عمّا في نفسه، في الطين أو الحجر أو الزيت... النخ، فلكل فن اسلوبه الخاص الذي يلائم الطبيعة.

أما الموضوع الذي يُهيمن على تكوين الإسلوب فإنه يحدد أيضاً إسلوب حقبة و ... (سنعرض ذلك مفصلاً عند تناول الخزف في حقب مختلفة). وإسلوب فنانين داخل الحقبة. مما يساعد على فهم الكليّات، والوحدة التي تجمع الفن داخلها. ولكن يمكن أن نقع على أساليب متنوعة في ذات الحقبة.

إن ذلك يرجع الى إختلاف الفنانين من حيث أذواقهم ومـواهبهم الفعليـة ودرجة إنفعالهم. وطرق تصويرهم.

هذا نلاحظ إن الأساليب تنقسم على وفق الموضوع كالاتي:

#### رسوم الايقونات والصور

الاساليب من حيث الموضوع توضيحي حدث بذاته الفنون التي تشير الى حدث بذاته الفنون التي تعبر عن طريق النقل الحرفي

تعبيري \_\_\_\_ فنون تشير وتعبر عن طرق منظومة رمزية

تجريدي ——→ تحاول تفعيل الاشكال الهندسية والتجريدية وتحريفها.

هذا التقسيم يحيلنا موضوعياً الى الجهاز المفهومي الذي يـصلح لتنظـيم المقولات التوليدية للأساليب الفنية عامة، والتي تتستم بجملة من الخواص.

من أهمها المرونة، والاستيعاب، وقابلية التطبيق، والتدرج من الجزء الى الكل ومن السطح الى العمق والتداخل في تكوين شبكة الدلالة وكل ذلك يتمثل بما يلي:

- 1.درجة الايقاع: التي تسود الحقبة الواحدة.
- 2. الدرجة الجمالية: التي تحدد كثافة الإبتعاد او الإقتراب من المضمون.
- 3.درجة التشتت: تُعتبر تصعيداً لما يسبقها في هذا السلم، وهي ذات خاصية توزيعية بارزة، وهذا يجعلها قابلة للقياس الكمي والنوعي، وتتصل بمعيار الوحدة والتعدد الصوري.
- 4.درجة التجريد: وهي المتصلة بدرجة الحسية، وهي محصلة مركبة للدرجات التي تسبقها. إضافة لإرتباطها بمعامل جديد لم تستمكن المدرجات السابقة من أدائه بشكل مباشر.

فكلما كانت درجة الإيقاع خارجياً والدرجة الجماليّة تشارف على التلاشي ودرجة التشتّت تذهب الى الكم، تكون غلبة التجريد بغلبة وجوه الإنحراف على السياق في مستوياته المختلفة...".

#### الثابت

الثابت هو الشكل (النظام) وتقنياته في البنى الصغيرة المكونة لنظام الفن العالمي، والمتحول هو (المتغير) في محتواه أو المحتوى وعليه فأن فهم الجدل بين الشكل والمحتوى ضروري لتكوين المعرفة النقدية لصيرورة هذا الجدل"، والسؤال هنا كيف يعمل السياق في فترة حضارية معينة، وتصبح عملية التحول حقيقية مع ثبات أنساقها في وحدة نظام ثابتة؟ فالحضارة الرافدينية (السومرية) مثلاً لها عناصرها الخاصة، نجدها في البنية السومرية الكبرى، ولكن هناك قابلية للتحول في تلك الأنظمة، فأي خلل في أي نظام من الأنظمة (سيتكا سلباً) أو (يتسيد إيجاباً) حسب التغير" وإنه سيعمل على التحول من نظام الى آخر فتنحرف البنية باتجاه التسيد، أو بإتجاه التلكؤ، وبذلك يحدث إنقلاباً أو تغييراً في البنية، دون الخروج عن نسقهما، وهي تعمل بتحولاتها ضمن ذلك تغييراً في البنية، دون الخروج عن نسقهما، وهي تعمل بتحولاتها ضمن ذلك

ان المسألة الجوهريّة هي تحديد التحوّلات المنطقيّة التي يمكن أن تربط مختلف النُظم الحضاريّة وأيجاد علائق بين البُنى في توحيد أنظمتها وأنساقها في بنية كبرى، والأهمية بنية الفن في رصد التحوّلات فهي بنية شكليّة ظاهرة للمحسوس، وإن أثر تلك التبدّلات والتحوّلات (تكون واضحة) في السشكل الفني، وسيظهر الإختلاف في الشكل المنجز.

ويتحوّل الشكل الى آخر، فأي تلكو في النظام الديني مثلاً يسؤثر على النظام الملكي بالمقابل، فيبرز النظام الملكي ويتسيّد، وتظهر الأشكال الفنيّة مفعمة بالتمثيلات الملكية المختلفة، ويختفي أو يسضمر السديّن أو الطقوس الألوهية، ويظل التشخيص للملك مسثلاً، وهكذا بساقي الأنظمة بالتقابل والعلاقات، إن الجانب العلمي للفكر ينطوي على الفعل الذي يحوي الأشياء أو الحالات والعمليات الفكريّة التي هي في الأساس أنساق للتحوّلات".

وقد تتغير الأعمال الخزفية وتتحول، ولكن القوانين المُتَحكمة والتي تُوجّه تلك التَحوّلات في نظام تحكمة تلك التَحوّلات في نظام تحكمة قوانينها، فالتحوّل والإنتظام يتبادلان في التجديد والتسشكيل والإنتظام غيسر المخترق للحدود والقوانين.

والضبط يظهر في الأبحاث المتعلقة مستلاً (بالمقارنسة الإجتماعية)، فالمجموعات الاجتماعية دينامية (كما هو الفن) فهسي مواضيع تحسويلات وضبطها الذاتي يُعبّر عنه بالضغوط والضوابط والقواعد المفروضة من قبسل الجماعة يرافق التحوّلات في الفنون الرافدينية انتظام ذاتي متعلق بساعراف وقوانين وقواعد تشكل ضغوطاً توجه الأعمال الفنية في تحولاتها، إن ذلك النسق الذاتي الذي يميزها يؤدي الى الحفاظ عليها والى نوع مسن الإنغساق، فالتحوّلات اللازمة لا تؤدي الى خروج حدودها وما يتولّد منها هي عناصسر فالتحمي دائماً الى قوانينها.

#### المتّحول:

ففي كل عصر تُكسر الوقائع التصييرية، الثقل الرمازي والمرجعسي بالتمظهر المتعسف، والذي يهمنا هنا القول إن الفن لم يكن أبداً منغلقاً في

جمودية ثقافية أو نفسية، لهذا أثبت الفن وعبر تأريخه بالإختلاف من خلل تهديم التجربة العادية والإدراك الواعي، لذا فهو لم يخضع مطلقاً الى معيار جمالي محدد كقيمة يحس ويطلب بها الوعي في فترة تأريخية.

يحيلنا مفهوم التحول الى أن في عالم الفنان توجد لقاءات غير منتظمة تُكسر وتُحصن الإدراك، وإصطلاحات المعرفة التي ترعم اليقين. هذه السلطة للفن درسها (فيلا سكيز) مثلاً في (الوحدة والوصيفات) حيث دميج البعد الاحتجاجي للتصوير بمعزل عن فخ التمثيليّة ومستلزمات المشاركين ومغامرة الذوق الجماعي.

هكذا يكون رهان الفن في زعزعته محاولات الإختزال والتماهي السذي يجعل من عالم الفن التشكيلي عالماً سردياً، وهكذا كانست فرصسة الشورات الشكلية، شكلية ومختلفة. هذا التحدي المتمثل في إختلاف طرائسق العسرض ووسائل التعبير في الخزف بخصوصيته، هو حدث عابر في التأريخ، لهذا فإن قوته ستكون أكثر عنفاً وتهديماً فيما بعد، لأنها لا تكمن في غاية تعليميسة أو وظائفية، بل في قدرته على إحداث إحساسات تزعزع كل يقين عن أشكال الخزف الثابتة وقبلها أشكال النحت وذلك بواسطة تشكله التوئمي بين فنسين. ويكون عندئذ مطالباً بإستقلاليته بعيداً عن حالة الإنعكاس لتحولات علاقات الإنتاج ووسائلها.

كل فنان على وفق ما تقدم - يفكر وينتج إنطلاقاً مما هو، وما هو كذات فاعلة. مغايرة بالضرورة، لما هو غيره، قديماً أو معاصراً. يعني بإن له طريقتة المختلفة والمتميزة، في إستخدام خامات وعناصر وإستعارات الفن، فبهذه الطريقة ينتج أسلوبه الخاص، أو يكشف عن فنضاءه الجمالي وأفقه

الدلالي. ويكون في هذا الاتجاه فناناً متميزاً أو ملائماً بين فناني عصره. وبينه وبين الموروث في الفن.

لكن ينبغي أولاً أن نسأل ماذا يعني الموروث، هل الإبداع أم المبدع؟ هل هي الأشكال أم المواد؟ هل هو الذات أم الموضوع؟ أم هو هذا كله، وكيف؟.

إنها أسئلة تدفعنا الى أخرى تفريعيّة لكي نحيط بالإشكاليّة التي تنطوي عليها وحدة الفن أو تنوّعه.

فهل الموروث الإنساني في الفن هو مجموعة محددة من الفنانين وحينذاك هل تعني العلاقة بالموروث تقليد هؤلاء الفنانين وإتباعهم في نهجهم الفني؟ رغم إنهم أفراد متباينون متباعدون تأريخياً وفنياً، وكيف نوحدهم في وحددة كُليّة تجعل منهم هوية واحدة ذات معيار خاص.

لعل الأرث قد قُسم الى مراحل معينة، ونعني بها إنجازات فنية خاصة يمكن أن يطلق على بعضها بالثابت، إذ يرتبط الفنانون في أحيان كثيرة بخصائص جو هرية للمرحلة أو المراحل.

والأخرى مُتحرّكة تحاول تجنّب الوقوع في السياق الفني السائد وتنصو الى الإنفصال كلحظة خاصة من الممارسة الإبداعية، إنقطاعاً في السلسلة الفنية للفنانين السابقين، ذلك إن هذا الإنقطاع هو الذي يحول دون أن يصبح الفنان فناناً تقليديّاً أي دون أن تتحوّل الفاعليّة الإنسانيّة السي مجرد تكرار وإستعارة، فالفن لا ينحو إلا في نوع من الجدليّة الضدّية والتناقضيّية وهذا ما يمكن أن يسمى بالمتحوّل.

#### الوحدة في فن بلاد وادي الراقدين:

البنية في بلاد وادي الرافدين بنية متحركة، وكتب عليها أن تكون متحولة، في أنظمتها المتفاعلة على طول الخط، فالسصورة فسي بسلاد وادي الرافدين، نستنتج منها قانوناً كُليّا بعد أن نموه أو نغيّب كل الجزئيات بإعتبسار إن البنية هي قراءة كُليّة للنص وليست جزئية، ويمكن الخوض في واحدة من مميزات بنية النص التشكيلي وبنية النص الأدبي في بلاد وادي الرافدين، وهي الميل الي التجريد والميل الي الترميز، والميل الي التخفي، وعدم الإيضاح في البنية الظاهرة والي الإشتغال في البنية العميقة، لذلك أغلب الأعمسال الفنيّة تحقق سياقاً فنياً كان كفيلاً بإحلال نوعيّة الفن، والزمن السذي أنتسسب اليسه العمل، وبالرغم من غيابه عن المؤشرات الجوهرية الكافية لكنه على حد تعبير (أولمان) "بجعل المعنى سهل الإنقياد والتحليل الموضوعي وعلى حد تعبير (فيرث) فأنه يبتعد عن فحص الحالات الفعليّة الداخليّة التي تُعت لُفرزً ممّا حاولنا نفسيره" (الاشكال 11،11).



لمحت فخاري قليم من العصر السومري (الالف الثالث ق.م) شكل رقم (12)



نحت فخاري قليم من عصر الالبعاث السومري الاكدي شكل رقم (11)

وإذا توفرت العلاقات المتبادلة الفعالة يكون التركيز على الخصائص التأريخية وإمتدادها الزمني الذي يؤثر في إعادة تفصيل المحركات الضاغطة في المكان بإعتباره منظومة شاملة من العلاقات المبثوثة عبر البنية الماديدة، ورمزه الخارجي بوصفه دالاً وهذه البنية مرتبطة بمتغير فعال، فالإنسان مؤسساً لثنائية العلاقة الوجودية".

"إن دراسة المعاني على هذا الأساس تُعدّ في نفس الوقت دراسة لنظام التصنورات، والمحضارة المادية والروحية السائدة، والعادات والتقاليد والعلاقات الاجتماعيّة"، فبلاد وادي الرافدين يُعرّفها التأريخ بأنها مستعصية وصعبة في برامجها وإنفعالاتها في الترميز، وإنفعالاتها في التجريد، وعدم الإفساح، والغطس فوق فضاء النص" (الشكل 13).

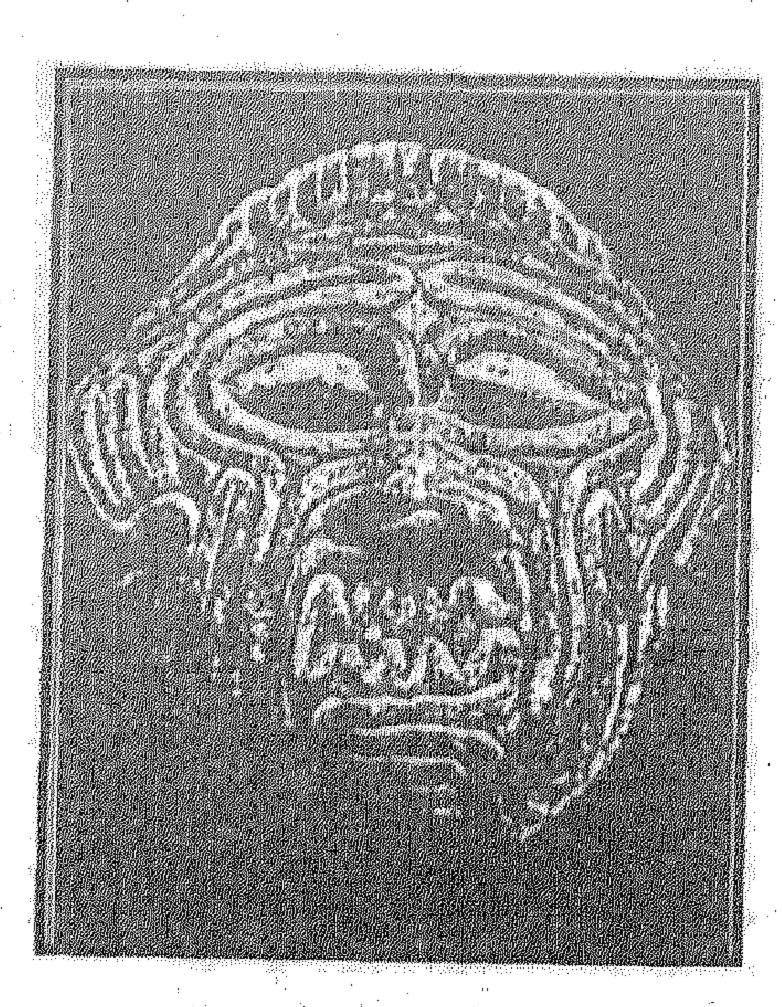

نحت فاحاري وجد من العصر البابلي القديم شكل رقم (13)

بلاد وادي الرافدين كانت رامزة تجريدية مُتحوّلة وليست ثابتة فقد تنقلّت ما بين شتى الأساليب، من التجريد السومري الى الحفاظ على الهيكل العظمي للأشكال في تنوّعاتها وفي إعادة ذاكرة الإنسان – الفنان – في إسانتها وأي إعادة ذاكرة الإنسان – الفنان بيان المنان بيان المنان بيان المنان بيان المنان ا

إن بلاد وادي الرافدين لها سياقها الخاص، الذي يقع تحت تأثير مهيمنات فالبعض منها بيئي والآخر منها مهيمن ديني إعتقادي، والبعض منها ميثالوجي اسطوري، هذه المهيمنات تشتغل مع بعضها كاملة، تتقارب وتتفاعل وتصنع بيئته وهويته (الشكل 14).

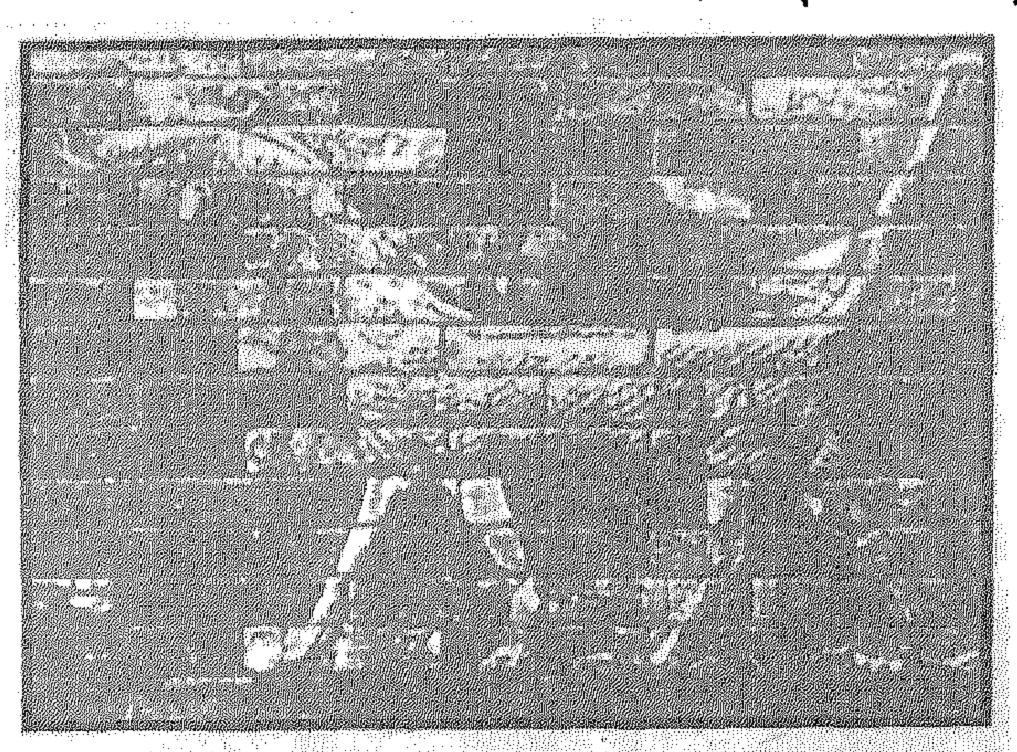

نعت خزفي جداري مزجج من العصر البابلي الحديث شكل رقم (14)

"إن أهم ما يُميز" هذه الهوية، أنها منظومة من أشياء غير حقيقية، فالحضارة تُقرأ، من خلال نُظم العلاقات التي تُميز" النص، فالعقيدة الدينية السومرية التي تتحدث عن أشكال قد لا تكون موجودة من دونها، وإنسا نتجاوب معها مثلما نتجاوب مع الأشكال التي إبتدعتها الفنون الأخرى" (الشكل 15).



لوح فنعاري قليم (صراع) من العصر البابلي القديم شكل رقم (15)

لذلك وَجَدَ السياق بها تحديداً ماديًا وروحيّاً لتماثيسل ومساكن وأوانسي فخاريّة وفعاليات راقصة تميل الى فهم جمالي، لعبت دوراً فكرياً واضحاً في حياة مجتمع وادي الرافدين وكثير من الأمثلة يمكن أن تُصرب على هذه الأعمال، ("فالسياق هو الذي عقد صلة التشابه الماديّة المنظورة معبراً عنها بصلة روحيّة، كانت غير مرئية، وترفع دلالاتها المفرحة وأسس السياق، حالة فكريّة ذات قيمة دينيّة حيث إن الحياة تقابل الموت، وهكذا يُؤكّد على إن الحياة نفسها تعتبر بلا نهاية وليس ما ينهيها أن تدخل ظاهرة أخرى هي الموت"). والهدايا الجنائزيّة مرافقة للموتى مثل السلاح أو الذهب أو الادوات الشخصية أو الأثاث الثمين".

والحضارة تُؤخذ من خلال عالم الشكل، وعالم المصورة ولسيس على مقولات التأريخ، ومقولات الأدب، فعلى هذا الأساس يمكن أن نقول، مثلما

بلاد وادي الرافدين غنية بالرسم، وغنية بالنحت، فهي غنية بالفخار والسشعر والأدب والأسطورة، وكذلك بالمنحوتات الفخارية، وإن أول تمثال في بسلاد وادي الرافدين مفخور من الطين كان في جرمو، شمال العراق وغالباً تكون هناك على الأشكال أنساق طويلة ومتعددة الأشكال، وأكثر أنسساق الأشكال أنثوية، وهناك أيضاً في سامراء وسط العراق من أواخر القرذن السادس ق.م، في منطقة (العبيد) (في الألف الخامس ق.م) أنسساق أنثويسة من الأشكال والتماثيل الفخارية والمنحوتات الفخارية (الاشكال 16، 17).



منحوته فيعارية من عصور قبل التاريخ - حلف شكل رقم (17)



من عصور قبل التاريخ - سامراء شكل رقم (16)

وربما هذه الأشكال بنصيرها تشترك في البناء التركيبي للإستعارات الأنثوية، وكذلك فإنها ترتكز على وحدة مفهومية وشكلية وهي بنيسة نتأسس على مادة طينية، تمتاز، وحدتها الكلية بانها مفخورة، هذه وحدة من عناصر الخزف في بلاد وادي الرافدين القبل كتابية، وهي المرحلة الأساسية، وواحدة

من عناصرها المهمة إنها تُمثل (نساء) وهذه تشكل مهيمنة كُليّة في بنية التشكيل في النحت الخزفي في بلاد وادي الرافدين لعصور قبل التأريخ فهي عبارة عن أنساق أتنوية بدأت مع مطلع الألف السابع حتى تطور فن الفخيار وإزدهاره في (3500 ق.م)، فهي أنساق أنثوية متجانسة متماسكة، تعبيرها واحدة، فيجب أن لا نُخدع بالنص ونبدأ بقراءة السنص من الخارج، فالمؤلف يرى بانه يجب قراءة النص من الداخل الى الخارج.

إذاً الخلاصة هي إنها أولا: طينية وثانياً: مفخورة وثالثاً: نسوية أنثوية، ورابعاً: إنها صغيرة الحجوم، وخامساً: إنها تشاهد من الأمام فقط وأحياناً يتقلدونها كالميداليات أو توضع في الجيب، أو تُحمل في اليد لصغر حجمها، وبالتالي فهي صغيرة الحجوم عظيمة بتعبيرها الشكلاني (الشكل 18، 19).



**37** 

وهنا تحضر مقولة النحات (برانكوزي)، (كلما صغر التمثال يتحول الى دخان في يدي)، وأصبح أكثر تعبيراً وأكثر قوة، فواحدة من سمات المسشاهدة لتماثيل وادي الرافدين هو إن المشاهدة لا تتم بالدوران حول التمثال وإنما من أمامه، فواحدة من سماتها المهمة ككلية، هي إنها كما قلنا تشاهد من الأمام فقط وليس من الخلف، وبعد هذا الخطاب الذي يشمل الوحدة الكلية للنحت الخزفي في بلاد وادي الرافدين، أين نجد التنوع؟ نحن نجد التنوع في تماثيل حسونه بشمال العراق حيث تماثيل أنثوية ومن ثم نتفاجاً وبشكل محدهش إن هناك أنساقاً أخرى في سامراء وسط العراق في أواخر (الألف السادس ق.م). لكن يفاجئنا هنا تمثال (الرجل) لأول مرة في تاريخ بلاد وادي الرافدين، فالبنية ليفاجئنا هنا تمثال (الرجل) لأول مرة في تاريخ بلاد وادي الرافدين، فالبنية التشكيلية تنوعت من تمثال إمراة الى تمثال رجل وهذا يعني إن العصر، كان عصر هيمنة المرأة ثم إنتفل الى عصر هيمنة جديد إسمه الرجل (الاشكال).



نحت فخاري قديم عصور قبل التاريخ -- العبيد شكل رقم (21)



نحت فنعاري قدم عصور قبل التاريخ - العبيد (20) شكل رقم (20)

## التنوع في الخزف الرافديني

تَحكَّمت في النتاج الفخاري والخزفي في بلاد وادي الرافدين عوامل مهيمنة وضاغطة تعمل مجتمعة كأنظمة مؤثرة في تأسيس الوحدة، إذ يُكون طابع الميثولوجيا، والرسالة التي يفصح عنها الشكل كمفهوم في الفكر الإجتماعي ويبرر الخصوصية الاسطورية للمنجز النشكيلي، هذا اذا اسلمنا "فإن الفن هو إنعكاس وخلق لا ينفصلان عن بعض، وهو ليس مُجرد مُحصلة من العناصر بل يساهم كل من البيئة والعصر بدور أساسي في خلقه وتصيره، لكنهما لا يدخلان ضمن هذه المحصلة فتكون تلك العناصر مُتحكمة في الفنان والعمل الفني".

يعني البحث عن اللا تعيين في الزمان والمكان والسشخوص والأبعاد والمسافات والبناء الشكلي للمنجزات الفنية وتعقيد الأشكال والخروج بها السي مستوى اللا واقع أو مستوى التخيل إذ يكون "الزمان والمكان نظامي مرجعيّان يؤديان الى التفكير بالعلاقات الإجتماعيّة، فهذه المنجزات تقترن بفهم المرجعيات المحفزة بما تحمله من مضامين فكريّة وضغوط بيئيّة".

فكان العامل المهيمن في تقرير وحدة المنتوجات أو الإبداعات التـشكيلية في الخزف، بينما كانت المعتقدات الدينية هي التـي تجتـاز حركـة الفكـر الإجتماعي بما فيها من طقوس وعبادات وشعائر تحكمّت أيضاً في صنع وحدة المنجز التشكيلي، في مجال الخزف ومعظم المنجزات التشكيلية في بلاد وادي الرافدين.

ويمكن القول إن المواد التي قدمتها البيئة للفنان والتي إنتقاها بمفرداتها الشائعة عملت كاليات في تقرير وحدة النتاج التشكيلي، هذا إذا أسلمنا

بالتأثيرات الخاصة بالمحيط. وتحتاج ببساطة الى إقتراح تعريف أولي للمحيط والبيئة، لكي يمكن إستثمار المؤثرات الحاصلة في تشكيل نظام من الوحدة الفنيّة وليس تصنيف الدوال سوى بداية حقيقيّة للنظام (الشكل 22).

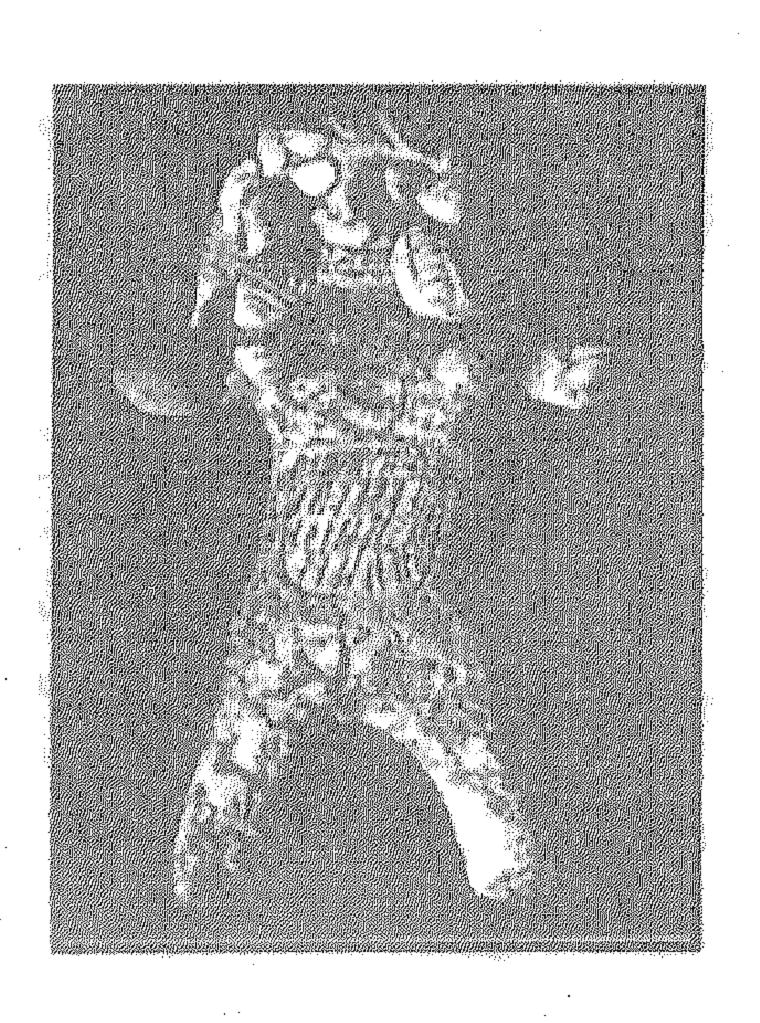

نحت فخاري قديم منحوته فخارية من العصر السومري شكل رقم (22)

"فالمقصود هو تقطيع الرسالة اللامتناهية المتكوّنة من مجموع الرسائل المبثوثة على مستوى المتن المدروس الى وحدات دالــة صــغرى، وجميع الوحدات في جداول، وتصنيف العلامات المركبة التــي تــربط بــين هــذه الوحدات".

هذه الوحدة التي يمكن قراءتها قراءة شكلانيّة للصورة والتماثيل والريليفات الفخاريّة والخزفيّة في بلاد وادي الرافدين، فقد كانست تتجاوز مفاهيم النتوّع أو مفهوم النتوّع في النتاج التشكيلي.

إن التجريدات في الشكل تتحرك وفق نظامه الذاتي كشكل مرسوم حسب، وهو في هذه الحالة أيضاً علامات مركبة، ولا يفوتنا، إن كل مركبة يتكسون

من بنية تُحتَّم التجزئة، فإذا كان الشكل في أعقد وسائل الإتصال، فذلك بسبب مستوياته الإبلاغيّة".

إن الصورة في بلاد وادي الرافدين تعلن عن وجود وحدة فسى النتاج التشكيلي في الوقت نفسه هي صورة أو نظام صوري أو تنظيم علاقات صورية أو شكلانية تفصيح عن ظاهرة نسميها التنوع، "يسعى الفنان لتفكيك البنية الظاهرية بغية الإبتعاد عن التماثل العياني، وفقاً للرؤية الروحية القصدية من تحوير الطبيعة الواقعية وترجمتها لعالم غير مرئي، أي للميتافيزيقا كنظام مقدس وصولاً لهندسة الشيء كرمز للحقيقة الروحيّة" (الشكل 23).



نحت فخاري قديم عصور قبل التاريخ - العبيد شكل رقم (23)

فالنتوع يتحقّق أو يخلق بأي تأثير من تسأثيرات التحسولات الثقافية، والتحولات الفافية، والتحولات في المفاهيم، فالأشكال هذا تسصنع التحسول. وتصنع التجدد، والأشكال تصنع الترحال ما بين نظام الصورة ونظام آخر.

"إن لكل حضارة جهاز تنسيق وترتيب وإدراك للحياة والعالم، وهي تُحقق ذلك من بحر إزدهارها ولا تكتفي بطراز بل تحتاج الى نظام أشكال من شأنه التعبير عن وضعها الأساس" بمعنى إن الشكل عندما يتحول بفعل تحول الناريخ، أو بفعل تحول الفكر الإجتماعي، فإنه يصنع مفاهيم جديدة بإعتباره قيمة صوريّة أو قيمة شكلانيّة، أو يضم أنظمة توفر دلالة جديدة في الفهم الإجتماعي "فأبتدع الإنسان العراقي القديم نظاماً شكليّاً خاصاً يعتمد تحوير الشكل البشري والإرتقاء به لعالم الألوهية وصولاً لنمط روحي يقرر المشكل النهائي للمنجز الفني" (الشكل 24، 25).

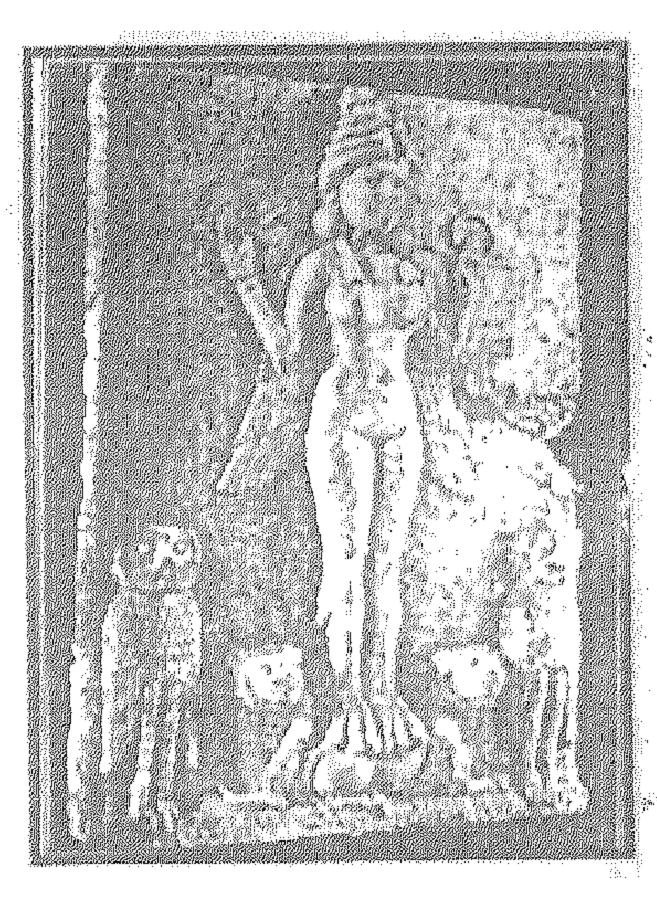

لوح فخاري قديم العصر البابلي القديم شكل رقم (25)

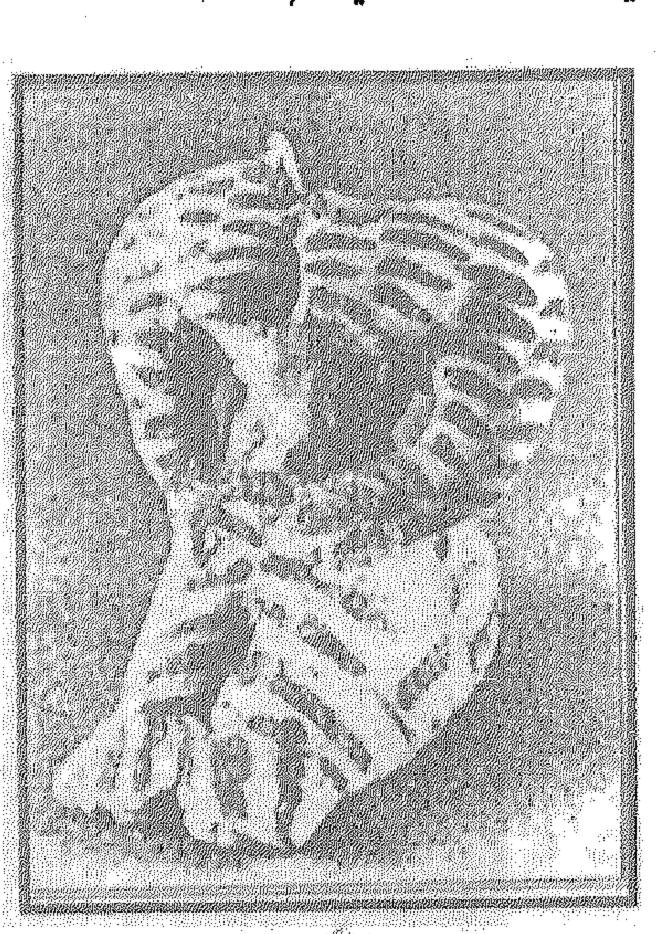

نحت فحاري قديم عصور قبل التاريخ - سامراء شكل رقم (24)

ورغم وجود الوحدة ما بين المنحوتات الفخارية في عصر ما قبل التأريخ والعصور التأريخية والفنون السومرية في المنحوتات الفخارية والخزفية. إلا أن هناك تنوعاً في نظام الصورة الفخارية ما بين عصر قبل الكتابة وما بين

العصر السومري، وهو العصر الذي بدأ منه الفنان الوقوف على أولويسات فكرية جديدة "إذ تُؤوّل الأحداث الى نظام شكلي يقترب أو التمثيل السواقعي الدقيق للأحداث، تعكسها أشكال وحركات الأسود وأشكال الملوك والزعماء ووقفاتهم والتي تظهر بسمات شكليّة وتواصل فنّي تشكيلي في عصور قبل التأريخ، حيث التواصل الإسلوبي في أشكال الملابس، ويعكس المنجز سمات الوجه التعبيريّة بشكلها الإفتراضي فالعين أمامية والوجه جانبي كتعبير وتفصيل رمزي لغائيّة المنجز التشكيلي، إذ تشترك والمضمون الفكري للمنجز التشكيلي" (الشكل 26).



لوح فخاري قديم من العصر البابلي القديم شكل رقم (26)

وبسبب هذا التنوع الناتج من تحول نظام الصورة بفعل تحول البنية الثقافية للمجتمع، من المجتمع غير الكتابي الى المجتمع الكتابي، ويمكن رصد هذه المتحولات الصورية في نظام الأشكال في التحول الفكري الخطير ما بين المنحوتات الفخارية الأكدية، "وإن أي مستوى المنحوتات الفخارية الأكدية، "وإن أي مستوى من مستويات العمل الفني يجسد المستوى الدلالي الدي ينبع من تفاعل العلامات الأساسية، ويصبح كل مستوى تحولاً كلياً لمستوى آخر، هو

المستوى الدلالي أو الرؤيا الأساسية في العمل الفني والتفاعلات الناشئة عن الثنائيات الضدية فيها".

والسبب هو إن متّجه الأشكال الأكدية يكشف أو يعلن عن مفاهيم تنوّع أو ربما تختلف وتفترق عن تلك المفاهيم التي تعلن عنها المنحوتات السسومرية الفخاريّة. "وإن الفن السومري لا يهتم بالتمثيل الواقعي الطبيعي، بل بالفكرة المجردة بالطريقة الهندسيّة، فكان الفن السومري بذلك أقرب ما يكون بالفن المعروف اليوم بالتأثري (Impressionism) أي تفكيك البنية الظاهريّة والإبتعاد عن التماثل العياني وفق الرؤية الفكريّة الخاصة".

والسبب هو إن نظام الأشكال ما بين السومري والأكدي نظام جديد وبالتالي إختلفت أنظمة البنية.

"فالفن قطع شوطاً في محاولة للتقرب من نظام شكلي يـوول الإسلوب الواقعي، فبعد أن حافظ السومريون على الطريقة التحليلية في التشكيل الفني استهدف الأكديون وأنجزوا فوراً تركيباً غاية في الفطنة والرؤية الخاصة لعناصر شكلية جوهرية أدت الى تقسيم الرؤية من خلل خصوصيتها الشكلية".

والعلاقات التي تكون التشكيل بدأت تعلن عن دلالاتها كأنظمة صسورية جديدة في بنية الفكر الإجتماعي، "فلقد أعلن التضايف السومري والأكدي مثلاً عن عنصر حضاري شامل عرف بالإنبعاث السومري الأكدي، فكان رصيده حصيلة ظهور أسلاف العراقيين الأوائل إذ إمتزجست الميسزات الإسسلوبية (السومرية، الأكدية) وأخرجت إسلوباً فريداً جامعاً يكشف عن مقدرة فذة متفردة في تركيب التشكيلات الفنية مضموناً وفكرياً".

هذه الظاهرة في تحولات نظم الأشكال التي تتفاعل مع تحولات المفاهيم الإجتماعية، ويمكن رصدها بشكل واضح في كل الفترات الحضارية في بلاد وادي الرافدين، "إن تحويل الرسالة الى مدلول يعني قراءتها سياقياً ومعرفة الأطر المرجعية التي إنطلقت منها، فالقراءة ليست معطى طبيعياً بل محصلة تقافية وتاريخية ترتبط بمعرفة المتلقي، بمعنى إن قيمة التصمين تأريخية ترتبط بمعرفة المتلقي، بمعنى إن قيمة التصمين تأريخية

ذلك إن مقارنة بسيطة في النظام الصوري للمنحوتات الفخارية ما بسين سومر وما بين عصر سلالة أور الثالثة وما بين العصر الكيشي وما بسين العصر البابلي القديم وما بين العصر الآشوري وما بسين العسصر البابلي المديث فهناك أنظمة صورية تختفي وهناك أنظمة صورية تظهر، "في وظيفة الحديث فهناك أنظمة صورية تختفي وهناك أنظمة صورية تظهر، "في وظيفة الحفظ الباقي، وتعبيراً عن رغبات إقترنت بهذه المجتمعات، فالفعل بدايسة للوجود وإدخال النظام والغائية والإنسجام الى فوضسى الطبيعة" (الاشكال 18 ، 28).



لوح فنعاري قليم العصر البايلي القليم شكل رقم (28)



نحت فخاري قديم من عصور قبل التاريخ-العبيد شكل رقم (277)

وهناك الإنظمة إستعارية لها دور مهم يظهر جليّاً في بنية الأشكال ويتحكم بها، يقول (جان لاكان) "الإستعارة هي التي تكوّن صحميم المشعور بمقتضى الفعل الذي تفرد على الدال حيث نجعل منه مدلولاً لشيء آخر غيّر ذاته، ولم يستطع ماركس أن يحدّد إشكاليته الخاصة إلاّ من خلال تميّزه الشتى الإستعارات والرموز التشبيهات" التي تؤلف نظاماً دالاً مستحدثاً في تركيب البني يؤثر في الحجوم والتكرار والتماثل والتشابه في أجزاء بنية المشكل، "تحت عنوان التماثل والتشابه بالنسبة بل لكل نوع من البدائل الممكنة والتي أجازها التراث البلاغي بمعنى مكان الجزء تعبيراً عن الكل"، وهناك وظائف جديدة تظهر على حساب وظائف قديمة النصوص الخزفية، وهناك إستخدامات وظيفية للآثر في أمكنة تستحدث دلاليّاً أو تتحوّل الى أمكنة جديدة. "إن الفن الذي يرتبط بمختلف القوى الفاعلة في تأريخ تطور المجتمع ماديّاً وفكريّاً، لا ينفصل عن مجموعة من العلامات الاجتماعيّة، ويعمل على السرغم مسن ينفصل عن مجموعة من العلامات الاجتماعيّة، ويعمل على السرغم مسن إسقلاله النسبي ضمن تلك العلاقات التي تسهم إسهاماً كبيراً في تحديد مساره وتوجهه العالم".

وتتنوع الوظائف وتختلف نسبة الى التحولات في الشكل والخامة وتعلسن (الخامات) عن تحولات أيضاً بسبب تنوع خامة الفخار ذاتها وبسبب تنوع الأطيان المخلوطة أو الممزوجة لغرض نتاجات النحت الخزفي. "وقد تظهر أساليب متعددة في تشكيل وتقنيات الخزف، منها ما يمتاز بتركيبات لونية متعددة، وشكل الملمس والخطوط والإضافات، إذ تمثل عالم ونطاق للإستكشافات حول القيمة المختارة، في حين إن البدائل الأخرى تخلق تأكيدات جديدة للأشكال وإمتاز بذلك عدد من الخزافين في أنحاء العالم".

إن تركيب الوان الزجاج وطبيعة الزجاج وكيميائيته أعطت قيمة خاصة للمنحوتات، كل هذه الإشكالات الصورية في نظام الشكل الفخاري تعلن عن ظاهرة تسمى بالتنوع في المنحوتات الفخارية الرافدينية (الاشكال 29، 30).



لوح فخاري قديم من العصر الكشي شكل رقم (29)



نحت جداري مزجج قديم من العصر البابلي الحديث شكل رقم (30)

إن لتداخل وتنوع الأساليب والتأثر والتأثير المتبادل، عوامل التكيف التي تظهر الإختلاف الشكلي في الفن عنه في الطبيعة، وإن قيمة الإسلوب ليست ارتباطه بالمفردات نفسها بل بعلاقاتها السياقية ويبقى دائماً مفهوم الإنزياح قائماً لتكوين شفرة الإسلوب لدى الفنان وبالتالي تأسيس خطابه الفني".

فمثلما الوحدة قائمة بفعل عوامل مهيمنة، فأن الأشكال أيسضاً كأنظمة صورية أو كأنظمة علاقات أو بنيات تعلن أيضاً عن ظاهرة إسمها التنوع. "إذ يتم إرسال ما يمكن تسميته بالتغذية الحسية ليقوم الدماغ بتقسسيرها، وتعتمد التجربة الماضية والمولدة في تفاعل مع البيئة، فضلاً عن خلفيته الثقافية والإقتصادية والذكاء وما يحمله من مفاهيم".

مثلاً عندما يوجد الأثر ونحفر فيه عميقاً في منطقة معبد ويوجد الأثر الخزفي في منطقة مثل (قصر) فإن التنوع يبدو واضحاً مسا بسين منحوتات (القصر) وما بين منحوتات المعبد، "ففي العصر الآشوري مثلاً لم تقتصر منجزات العصر الملكية والدينية للخضوع لقوى ضماعطة محؤثرة ومحفرة لأنظمة أشكال العصر، وإنما برزت سمات شكلية (دينية) يفرزها التصايف الفني بنظام فني توليفي يتوافق وبنية الفكر المرحلية فكتعبير ديني تنبشق الثيران المجنحة كأنجاز معماري، والسبب هو إن الوظيفة قد إختلفت ما بسين هذا وذاك، فيعلق الإثر كنظام صوري او كنظم حكاقات شكلانية عن مدلول يختلف عن المدلول الآخر، فمدلولات الأثر المعبدي الفضاري همي ليسست مدلولات الأثر المعبدي الفضاري همي ليست

لقد جاءت فنون الإنسان القديم في العراق في أحضان المعبد لما إكتنفها من خصوصية التقديس. فكان الدين هو الظاهرة الإجتماعية الكبرى والتي عملت على ظهور الفن ورقيه" ومن هنا أعطت الفنون الإنسانية قيمة للمعبد كغاية أولى سامية في حياته، إذا إشتراطات المكان هنا تقرر أنظمة الصورة في خزف في بلاد وادي الرافدين، وبالتالي فهو جزء من الرؤية الفكرية والنظام العام المتحكم في الفنون، "وإن البنية المكانية في أعمال الفنان تعد بمثابة المظهر الحسي الذي يتجلى على نحوه الموضوع الجمالي، كما إنه

ينوء ببنية زمانية تعبّر عن حركته الباطنة ومدلوله الروحي بوصف أعماله بأنها إنسانية في التعين والتداخل حيث تقوم على أساس مادته وموضوعه، وطريقة التعبير عنه "يتم إستحضارها من خلال بنية فكريه باعثة لطرد الأرواح الشريرة، فبنيتها الشكلية التعبيرية الرمزية كقوى فاعله لإنخال الرعب في قلوب الأعداء والغرباء الداخلة للقصر".

ومن هنا تقرر أنظمة العلاقات التي تبين المنجز ليسصل السي إخستلاف الوظيفة ومن ثم يصل الى تنوع في أنظمة الصورة شكلانياً فيحقّق تنوع في المضامين التعبيرية.

"هناك مضامين فكرية تحفزها أو تحركها البيئة على التحول، لذلك توجد محفر التكل تترك أثرها على البيئة، كتجريد الشكل عن الطبيعة أو تجريد الشكل في الطبيعة ، فيكون نظام تحول" (الاشكال 31 ، 32).



نعت فغاري قديم من العصر البايلي القديم شكل رقم (32)

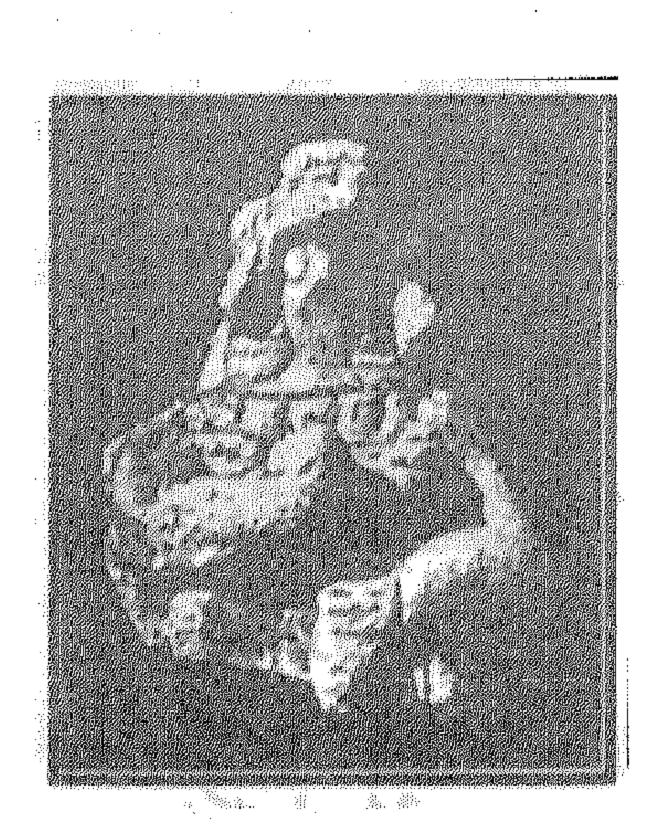

غت فاهاري قديم من العصر السومري شكل دقم (31)

إذاً تحوّلات المفاهيم، وتحوّلات الوظائف، وخصوصيّة المكان، هي عوامل فاعلة في إقرار التنوّع في نظم العلاقات التي تميّز المنحوتات الخزفيّة وهي المعيار المحقّق للتعالق الفكري والوظيفي للخزفيّات.

إشتركت الأشكال وفقاً للبنية الفكرية المحفزة نظماً شكلية تفاوتت بين الإسلوب الواقعي والتجريدي المرمز، يظهرها الإسلوب التبسيطي المفرق في الرمزية والذي يكتفي بالإشارة للهيئة الأنثوية دون التأكيد على التفاصيل (كما في الآلهة الأم) والإسلوب الثاني هو السواقعي السذي يسضخم مسواطن الخصوبة ويبالغ بإعتبارها صوراً تبلغ وتعلن".



نحت فحاري قلم من العصر البابلي الحديث شكل رقم (34)

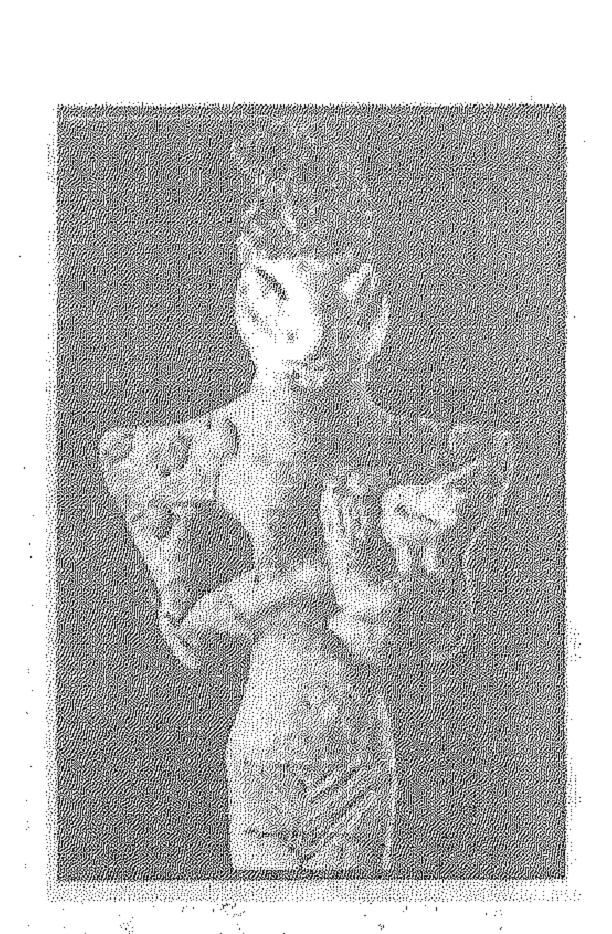

نحت فخاري قليم عصور قبل التاريخ-العبيد شكل رقم (33)

فهي تبلغ وتعلن بذاتها عن مدلولات أو مفاهيم إجتماعية بأشكالية الحجم والقياس أيضاً، فهي ظاهرة مهمة تعلن عن تنوع الأثر في الخزف الرافديني،

والتي ترتبط بالرمز والإيحاء أحياناً "فيكون هناك فارق بين الرمز والتـشبيه الإيحائي، فالرمزية إسلوب وهدف واع، أما التشبيه الإيحائي ليس إلا ترجمـة لفكرة مجردة على شكل صور عينية تظل فيها فكرة مستقلة الى حد ما عـن التعبير المجازي وفيها يمكن التعبير عنها بصورة أحرى".

مثلاً حجم بوابة عشتار، حجم أسود شارع الموكب، وأسود تسل حرمسل التي يقف زوج منها بالنحت الخزفي حماية لقدسسية حسرم الآلهة، مسثلاً المنحوتات الخزفية الصغيرة التي تعلق في رقاب النساء لمعتقدات سسحرية، كلّها إشارات حسية إجتماعية تُحقق وظائفها و"إن الإشارة التشكيلية هي عبارة عن صورة لها علاقات مستمرة وملموسة ومتشابهة مع الشيء المرسوم أو الحدث المشار اليه، وهي تُرسل لنا صورة بصرية ومتخيلة (تختلف من خلال الحجم مثلاً) لهذا فهي تعتبر دليلاً أكثر منها ممثلاً ومشخصاً للشيء المنحوت أو المرسوم لأنها تحتفظ دائماً بحد أدنى من صفة الشيء الواقعي، وهسي أداة تعبيرية أيضاً هدفها الأول الإتصال والنقل والحوار بين الفنّان والمتلقي".

هناك تفاوت في الحجم تقرره الوظيفة ويعلن عنه الشكل، فالشكل هنا يدل كنظام صوري عن مفهوم في الفكر الإجتماعي، ويختلف ما بين حجم واخر والحجم هنا هو الذي تستدعيه قيمته الوظيفية فيبلغ بدلالة الحجم فيكون الإبلاغ بدلالة الحجوم. والتي تبلغ عن قيمتها الشكلية في هذا التنوع.

"إن تعقيد الشكل المرسوم أو المنحوت وسيلة إتصاليّة (إبلاغيّة) بلُغة الإيحاءات المُتعدّدة المُتولّدة من المساحات المتجاورة للأشكال المرسومة وخصوصاً إذا كان الشكل المرسوم تجريديّاً".





جداري خوني قليم من العصر البابلي الحديث شكل رقم (36)

نحت فخاري قليم من عصور قبل التاريخ -- العبيد شكل رقم (35)

فالإيحاء المُرتبط بزيادة أو نقصان الحجم هو تأويل إبلاغي، وطالما إن الحجوم متفاوته إذاً بحدث تنوع في بنية الخطاب التشكيلي وفي طبيعة الإبلاغ الذي يرسله للمُتلّقي، وفي نظامه الشكلاني بإعتباره صورة تشكيليّة.

"إن اسناد الوظيفة التواصلية لخطاب ما، يعني أساساً إن هذا الخطاب أنتج بفرض تبليغ رسالة ما. وعندما يكون الشيء المُبلّغ عن طريق الصورة إحساساً أو إنفعالاً، بما لا يبقي هناك حديث عن رسالة Massage بمفهومها الإبلاغي فقط، فأن الصورة تسعى الى إنتاج أثر بايولوجي (صدمة) أي إنها شيء مثير Stimullus مُوجّه للحصول على رد فعل، وهي إذاً مختلفة عسن الرسالة الابلاغيّة".

وتعتبر الحركة عنصر فاعل في تقرير الإبلاغ، في تقرير المدلول السذي يبنّه الدال بإعتباره خزفاً، فالحركة واحدة من العناصر الفاعلة في الخطساب الخزفي في بلاد وادي الرافدين "وهذا لا يعني بإنه لا يوجد مسنهج تواصسلي يحكم الأشكال ويحكم تطوراتها وتحويراتها وحركتها، لكنه مسنهج معقد

بتراكيبه، فالرسم يضمنه النسق الشكلي وله برامجه، وإن هذه البرامج لا تتغيّر بحسب المدارس والعصور، كما إن له قواعد في الإستقصاء وله فسي بعسض الأحيان لمزاعمه التجريبية" وترتبط الحركة التأويل السذهني فسي تستكيلات اللحت الخزفي في بلاد وادي الرافدين، وهذه الحركة رغم تستسابهها الظساهر بين المنحوتات الخزفيّة إلاّ إنها تختلف من تمثال الى آخر، ومن منحوته السي أخرى في مدلو لاتها، ويؤدي تنوّع الحركة الى تنوّع المدلولات التعبيريّة.

برتكز العمل الغني على علاقات أساسية تتشكّل منها البيئة من الحركات الدلالية التي تولدها كل من هذه العلامات، وفي تفاعلها شم من الأنساق المتكررة المتشابهة والمتضادة والتي تتكون ضمن كل حركة، ثم ضمن السياق الكلّي النابع من تفاعل الحركات على مستويات متعددة دلالية تركيبية إيقاعية الاشكال 37 ، 38).



غت فنعاري قليم من عصر البابلي شكل رقم (38)



نعت فعاري قديم من عصر الإنبعاث السومري الاكدي شكل رقم (37)

إن الذي يُقرر إختلاف المدلولات ونتوعها هي بنية الدال، فإن بنية الدال هي الني نتحرك فيه الأرجل، وتتحرك فيه الوجود، وتتحرك فيه الأرجل، وتتحرك فيه الوجود، وتتحسرك فيه الأبدي،

وتتحرك فيه الأجسام لإيجاد لغة التواصل "ويمكن قراءة العمل الفني من خلال استخلاص مدلولات العناصر بالرجوع الى الواقع الثقافي والإجتماعي له، أو من خلال تثبيت المدلول الحقيقي بالتعرف على السمات المتسشابهة لمختلف الوحدات الدالة، والواضح إن القراءات تُشكّل إتجاهاً بتفسير شفرات العمل الفني من خلال شفرات الواقع" (الشكل 39).



لوح فخاري قديم من القصر الاشوري الحديث شكل رقم (39)

فالخطاب هذا خطاب جسد، تنوعت فيه الحركة بإعتبارها أنظمة صدورة وبإعتبارها نُظُماً علائقيّة تُميز المُنجز، وهذا الإختلاف في طبيعة الحركة وما تحمله اليد من شيء أو ما تبصر إليه العين أو ما تندفع إليه القدم أيضاً يعتبر مظهر تنوع في الأدوار الحضاريّة للمنحوتات الخزفيّة هنا. "ويخضع الخطاب البصري لتغييرات كيفيّة، وإن مفهوم التشابه يختلف من ثقافة الى أخرى، لأن التشابه يُشكّل في حد ذاته نظاماً أو مجموعة من الأنظمة، والخطاب البصري يستطيع أن يُشكّل درجة قويّة من الأيقنة، دون أن يكف عن إحتواء علائق منطقيّة نسقيّة غير إيقونية رغم إن بعضها إعتباطي" (الشكل 40).



نحت فخاري قليم من عصور قبل التاريخ - حلف شكل رقم (40)

وتلك الأنظمة تخلق كلية في نظام الشكل، خاضع التحولات البنيسة فيسه بإعتبارها أنظمة صور أو أنظمة دوال أو أنظمة أشكال، وكذلك هناك واحسد من العوامل الأساسية في التنوع هو اللون.. "ويمكن التفريق بين الأنظمة التي يطبع الكاتب الدلالة عليها والتي تُعبر فيها عن هذه الدلالة الوحدات الأوليسة منفردة بمعزل عن العلاقات التي يمكن أن تنخل فيها، فأن الدلالة في الفن لا تحيل أبدا الى عُرف تستقبله أطراف الحوار بطرق متماثلة"، وإن اللون يغرض إشتراطات أو إن الصورة متقدمة بإشتراطاتها بدلالة اللون، فالصورة تتقدم بتعبيراتها بدلالة اللون، فهو الذي يؤسس اللون في الخزف وان الخزف يؤسس فهما إجتماعياً جديداً "فالتغيير يتعامل بالسطوح والمستويات الملمسية واللونية إذ إن التناسق العام للنغمات اللونية في الطبيعة يتم تنفيذه من خلل التقليد في اللوحات ويمكن الحفاظ على النسق العام بصياغة لونية مكافشة لا التقليد في اللوحات ويمكن الحفاظ على النسق العام بصياغة لونية مكافشة لا اللوني الخاص" (الاشكال 41، 42).

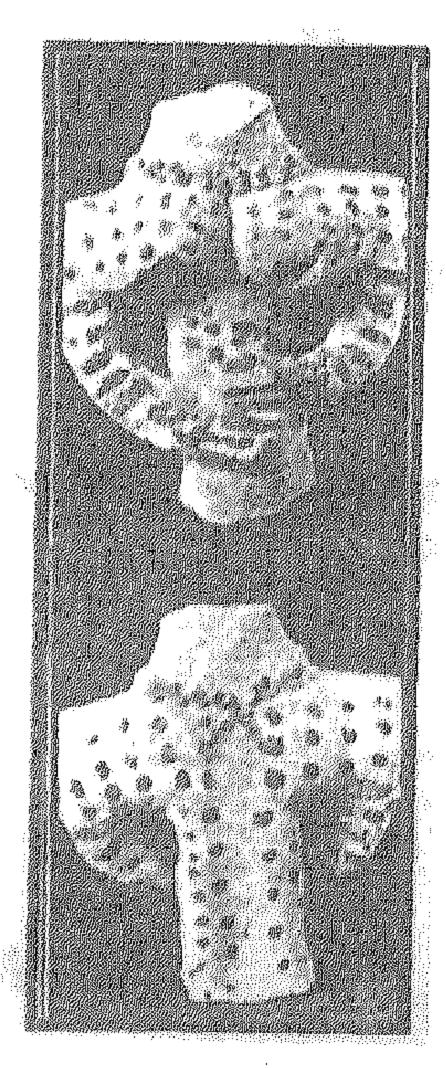

نعت فنعاري قليم من عصور قبل التاريخ -- سامراء شكل رقم (42)



نحت فنعاري قليم من عصور قبل التاريخ - سامراء شكل رقم (41)

فالطابق الأعلى من زقورة أور أو زقورة بابل أو زقورة عقرقوف يكون أزرق اللون، والآنية الخزفية المعبدية في بعض الأحيان تطلى بطلح أزرق اللون، والآنية الخزفية المعبدية في بعض الأحيان تطلى بطلحه أزرق اللون Bule Backround ، أو أرضية (الإسود) في شارع الموكب زرقا اللون، وتتفاعل دلالات الرؤية اللونية بحيث تقد يكون الطلب الفنسي هنا منفردا، فالموضوعات التي يُعبّر عنها الفنان عن واقعه وحياته اليومية والتي يصوغ خلالها آماله وفلسفته في الحياة، سواء أكانت هذه الفلسفة صادرة عن العامة أو الخاصة، تقرض القرانين التشكيلية صيغاً خاصة لهذه الموضوعات، وهي بمثابة البصمات الشخصية لروح المكان مهما إختلفت هذه الموضوعات في ظاهرها أو في متناول الفنان لها من عصر لآخر".

فاللون كنظام صورة أو كواحدة من النظم العلائقية التي تُشكّل التـشكيل، الذي يبث رسالة، ويبث شفرة، ويُؤمس مفهوماً في الفكر الإجتماعي مُتوارثـاً عند الأجبال، فيبدو علامة فارقة في نظام الصورة في النحت الخرفـي فـي العراق القديم، وتلك الشفرات إجتماعية تأويليّة (الشكل 43).



نحت فاخاري قليم من عصور قبل التاريخ سـ حلف شكل رقم (43)

"وفي الإعلان عن الأشكال والألوان كنظام يبدأ بتجرد الأشكال لأجسل الإستعمال، ولا ينفي ذلك المستويات العلامية الأخرى من تركيب ودلالية لإشتغال الأشكال كعلامات، ويتحول المنجز الفني الى منجز مستحدث ويكون تحليل بنية التكوين والأشكال الموروثة وإستنطاق بنيتها عبر الصياغة التوليفية الجديدة لها يتم عبرها الإئتلاف لتحقيق صيغ جديدة وتكون ممتلئة ومنسقة وبسيطة، وبالتالي طالما إن اللون غصر مُعبّر في النظام الصوري للأشكال فإنه يتنوع أيضاً ويختلف تبعاً للوظائف وتبعاً للأمكنية، وتبعا للعصور وتحو لاتها الثقافية والفكرية والإجتماعية. "وقد ظهر في الفن الإنطبياعي صورة أكثر قرباً وفهما للون، فقد إستخدم الفنان الإنطباعي اللون ومجاوراته في المنجزات الفنية، فعمد الى إستخدامه بوعي ليُعطي نتاجاً جديداً من ناحيسة القيمة اللونية والضوئية ومركباتها وقد ساعد ذلك على إنفتاح الوعي بإتجساه إدراك غابات كبيرة في مجال التكوين، وتُكون اللوحة سطحاً يعسرض عليسه العلاقات اللونية" (الشكل 44 ، 45).



نحت فخاري قديم من العصر البابلي القديم البابلي القديم شكل رقم (44)

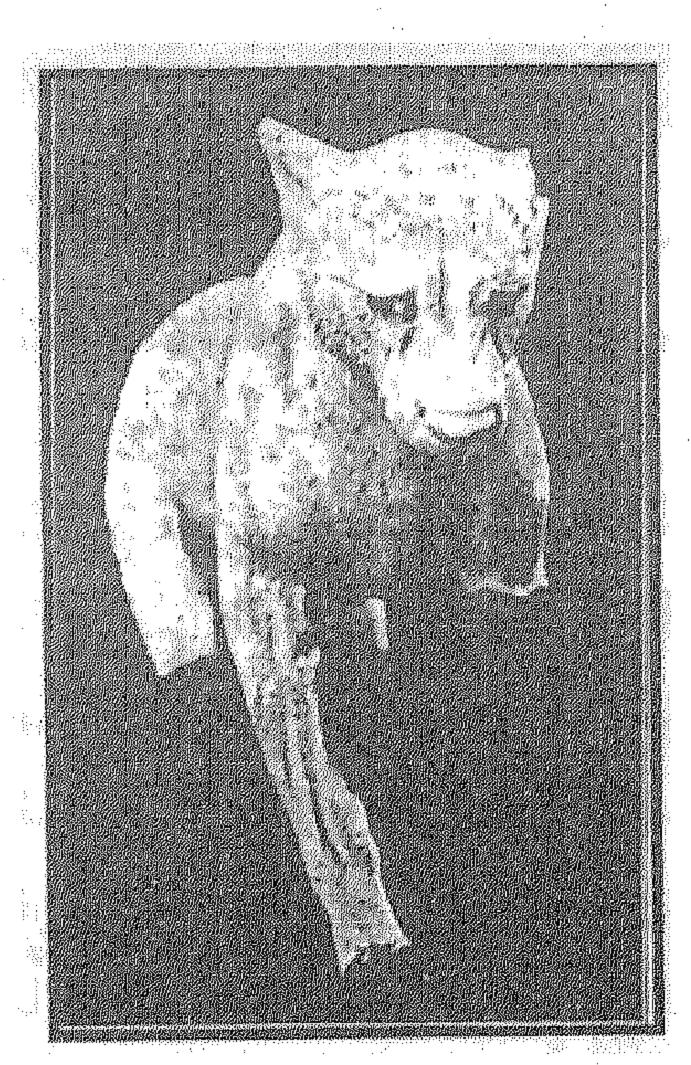

نحت فخاري قديم من العصر الكشي شكل رقم (45)

## الخلاصة:

يُمكن القول إنه طالما هناك عوامل إشتغلت متفاعلة في تقرير نظام الصورة وصنعت وحدة المنحوتات الفخارية في بلاد وادي الرافدين، فإنها أسست أصالتها، وتفردها، بحيث نستطيع بومضة البصر أن نُعزل المنحوتات الفخارية الرافدينية والخزفية الرافدينية عن غيرها من (المصريات) وغيرها مما ظهر في الهند والصين، فقد حققت تلك التفرد والخصوصية وإن "ذلك النوع من الإدراك هو الذي يعزل ذهنيا خصائص الشيء عن الأشياء ذاتها، وهو بذلك يمنحها نوعاً من حرية الإرتجال، فنجد تناغمها من تلقائية نفسها كنهج تجريدي ومفهوم شكلاني يعكس المدلول اللاهوتي للمرحلة كمرجعية شكلية تبث دلالتها الشكلية وتتوافق مع الفنون المعاصرة، فالمشكل ببنيته الدلائلية كانت القراءة الأولى للتأريخ، يَلتمس الفنان من خلالها مرجعياته الفنية".

هذا التفرد وهذه الأصالة هي عوامل وحدة صنعتها الميثالوجيا والدين والبيئة والحكم السياسي، هناك أيضاً بالإضافة السي الوحدة مفاهيم تعلن عنها، فإنها مفاهيم تنوع، والتنوع كما أسلفنا يُنجز بسبب التحولات الثقافية الإجتماعية التي تؤدي الى تحولات شكلية. لذا "فإن المعاصرة ستتحضر الشكل ليُمثل الإنتقاء القصدي للفنون وعموماً القديمة والمعاصرة، وإن الطريق للمطلق يبقى مفتوحاً حيث يَتخطسي الفن مرحلة السحر وإستحضار الأرواح والنذور ويتخطاها الى تحقيق الجَمال وحده، فتلتقي الفاسفة بالتجريد".

وبالتالي تتنوع الوظائف بتنوع الأمكنة وتتنوع الحجوم وتتنوع الألسوان، ويعلن عنه النظام وتتنوع مدلولات الحركة وبالتالي هذا التنوع شهره الشكل، ويعلن عنه النظام الصوري للخزف ومنحوتاته ليؤسس مفهوماً إجتماعياً للفكر الرافديني، خاضعاً للتحولات الإجتماعية، الدينية، والفكرية والإقتصادية والميثالوجية، وكل هده التحولات الفكرية هي أنظمة تخلق التنوع في الفكر الإنساني في بالد وادي الرافدين التي خَلَقت التَنوع في أنظمة الأشكال الفنية بشكل عام والمنحوتات الفخارية خصوصاً.

## المبحث الثاني

## الوحدة والتنوع في الفن الإسلامي

فيما يتعلق بالفنون الإسلامية، هذاك سؤال يُطرح، هل من جمالية إسلامية أو عَربية في فن الخزف؟ لا جدال في ذلك، غير إن الجَزم يَكتَنفَهُ غموض في تعريف تلك الجمالية وتحديدها لأنها تُساعد بالتأكيد على فهم الخزف المعاصر في العراق تحديداً، خاصة وإن هذا الفن يَحمل فيه ما يَحمله مسن ملاسح وخصائص جمالية إسلامية أخنت تَتَمدّد على جَسده وتُشكّل وحدة ما أصطلح عليه (الهَويّة).

يُمكن الإهتداء الى المُصطلح الذي تأسست عليه الجماليّة الإسلاميّة من موقع اللّب الفلسفي والذي منه يَنبَع فعل الإبداع واليه يعود. لذلك كثيراً ما غلب على المُهتمين بذلك الموضوع بالميل الى وجود وحدة جماليّة، رغم التّنوّع الذي يحصل هنا وهناك في الخارطة الفنيّة، والى ذلك التسليم بوجود هذه الوحدة في التقاليد الفنيّة في التأريخ البشري.

أحد النصوص النموذجيّة في هذا الصدد كتاب المستشرق الفرنسي جورج مارسيه "الفن الإسلامي" والعائد الى أربعينيات القرن الماضي. يقول: لنتصور هذه التجربة: "أمامك ساعة تريد تمضيتها. وفي النظر الى صور جميلة تتوالى تحت عينيك الأعمال متآتية من فنون بالغة التنوع من تماثيل إغريقيّة والى رسومات فرعونيّة والى ستارات يابانيّة مُطررّزة، والى نُقسوش

معابد هندية، وأثناء تَقَلُب الصفحات، يقع بصرك على التوالي على قطعة من الجُص (منحوتة، مأخوذة) من قصر الحمراء، أو على نقوش على حوض غطس فارسي، وإذا ما كان لك حد أدنى من الثقافة الفنية فإنك تتعرف فوراً على إن هذه الصور تتتمي الى الفن الإسلامي، وحتى إن لم تكن قادراً على الجَزم في شأن البلد الذي كان موطناً لكل من تلك الأعمال الفنية، فإنك لا تُفكّر لحظة في نسبها الى أي فن غريب عن بلاد الإسلام".

إن هذه المقولة الشهيرة تُشير الى أن هناك ملامح جماليّة تَتَــشكّل فـــي وحدة عامة، يحكمها نظام ومخبىء تحته فلسفة خاصة فما هي هذه الوحدة؟

ضرورياً القول إن البحث لا يريد إستعادة ما قيل حول فلسفة الفن الإسلامي والإتجاهات والتأثيرات الدينية عليه، لكن من النضروري أينا الجدال في مسألة الخصوصية التي تُشكّل الوحدة الكُليّة للجماليّة الإسلامية، والنفاذ تحديداً الى عمق تلك الخصوصية دون الغوص في بناها العميقة والرؤية الفكريّة الكامنة فيها.

لقد تحدث (اولغ غرابار) في شأن الوحدة الجمالية الإسلامية عن (جمالية التزويق) أو الزخرفة، وهما ينفتحان على إحتمال معاني شَستى، ويُمستّلان وسيطاً بصريّاً كونيّا، بمخاطبة فئات سكنيّة مُتَنوّعة الأصول والثقافات، هي تلك التي ضمّها الإسلام بعد إنتشاره أي إرساء وحدة ، ربما هَدّدتها عناصسر التنوّع وأوجه الإختلاف، وعليه فأن الوحدة والتَنوّع سوف تَظهر في أحد أهم الفنون الإسلاميّة ألا وهو فن الخرف والنحت الخزفي.

يمتد الخزف الإسلامي لفترة زمنية طويلة وعلى رقعة جغرافية واسعة وقد أدت تلك الشموليّة الزمانيّة والمكانيّة الى إيجاد مدى واسع من الأشكال

الخزفية المُتنوعة والتي أعطت خصوصية للفن الإسلامي وقيمته وتَفَرده، ومن روائع الفن الإسلامي الإسلامي وقيمته وتَفَرده، فنون الخزف التي أوجدت لها مساحة شاسعة من التلاعب التقني والإسلوبي في التشكيل والرؤية لفن الخزف آنذاك.

خصنع فن الخزف الى المحرك الأكبر المُتَمثل بالرؤية الفكرية التي تُنظّم المجتمع الإسلامي، وتلك المفاهيم قد أوجدت قدره على إظهار وتعميق تلك التصورات وفقاً للمفاهيم الإسلامية الخاصة، وقد عبر فن الخزف عن روحية الفنّان المسلم بأكبر صورة، وكان مُتفرّداً عن الفنون في ذلك العصر، إذ تميّز العصر الإسلامي لفن الخزف دون الرسم والنحت، وقد إقتربت العمارة أحياناً ولو بشكل أقل عُمقاً من فن الخزف، إذ جاء الخزف قيمة عليا في التشكيل بأساليب خاصة ومُبتكرة، حققت مضامين رؤية العصر، فقد أشرت صناعة وتشكيل الأعمال الفنيّة لإيجاد أعمال ذات تقنيّة عالية تحققت وظيفتها دون إعتبار الزمن والجهد لإنتاجها".

فَقَد عَبّر الفن الإسلامي عن الفن التشكيلي بأنه أنظمة صوريّة تـشكلها دوال وتعلن عن مفاهيم في الفكر الإجتماعي، وتلك الأنظمة الصوريّة الدالة عن مفاهيم في الفكر الاجتماعي، وتلك الأنظمة الصوريّة الدالة عن مفاهيم فكريّة تبلورها الأشكال الفخاريّة والخزفيّة، فهي خطاب إبلاغي يُعبّر عن مفاهيم خاصة وتخضع تلك الأشكال لتحوّلات في المفاهيم الفكريّة والثقافيّة والإجتماعيّة".

فتنتج أنظمة صورية جديدة، وفقاً لتلك التَحوّلات ونشأ إسلوب جديد، لتلك التَحوّلات فأخذ يَتحوّل تدريجيّاً نتيجة للإمتزاج الثقافي والفكري، عندما بدأت الفتوحات الإسلاميّة في العراق والشام ومصر والدول العربيّة الأخرى لتمتزج

الفنون معا" لتُحقق أنظمة شكليّة جديدة للفن الاسلامي في بنية الفكر التساويلي الذي إتخذ من العلاقات الفنيّة التشكيليّة هدفاً لإقامة الحوار الفكري والفلسفي الإسلامي، فأساسه العقيدة الإسلامية وخصوصيتها في التوحيد إذ أوجدت صورة بصريّة خاصة في رؤيتها فتعتمد على الوحدة في عناصدر التسكيل رغم تنوّع الطرز فمثلاً يكون التكرار في الفن الإسلامي أحد الصفات المهمة في رصانة الوحدة في العمل الفني التشكيلي، والتي تبتعد عن الرتابة، بل تؤدي الى التوازن والتناسب في أجزاء العمل الفني.

فَتتوع المفردات البيئية هي التي ترفد العمل الفني وهي أيضاً قيمة مضافة تعزر الصورة البصرية للتنوع مرافقاً للوحدة في إيجاد المعاني التعبيرية للتشكيل الفني الإسلامي، ما بين اللون والملمس والتقنية الجديدة، وما بين غاية الصنع والفن وما بين الكتابة وأساليبها المتجددة والزخرفة الهندسية والبنائية، فكان الحضور عميقاً عمق الرؤية الفكرية الإسلامية التي بلورت الأساليب وصنهرتها في التشكيل والبناء والتعبير.

لقد خَلَقَت الأنظمة تَحَوّلاً في صورة الفخار والخزف الإسلامي والرسسم وفي شتى أنواع الصورة التشكيليّة. ففي العصر الإسلامي إتجهت الرؤية نحو نظام تَجريدي، لا مَوضوعي، نظام صُوري يَبتَعد عن المحاكاة، ويَبتَعد عن نظام تَجريدي، لا مَوضوعي، نظام صُوري يَبتَعد عن المحاكاة، ويَبتَعد عن نسخ الواقع الذي تراه العين، فوصلت الى تأويل عال فسي الفكر، فرضته العقيدة الإسلاميّة الجديدة، إذ إنتقى من عناصر الفنون الأخرى المجاورة ما يتألف وتلك الرؤية، فكان يصهرها ببطئ، ويَبتعد عن مصادره الأولى التي يتألف وتلك الرؤية، فكان يصهرها ببطئ، ويَبتعد عن مصادره الأولى التي رفدتة، ليخرج الإبداع في صورة جديدة ذات ملامح خاصة وقوية".

لذلك نرى إن الأرابسك وهو عبارة عن نظام خَطّى زخرفى يميّاز الزخارف الإسلامية على واجهات القاصور، والزخارف الجُاصية على واجهات القاصور، والزخارف الجُامية على واجهات المساجد الإسلاميّة، فهو نظام صوري يتّجه الى دلالة، الى اليمان والى اليسار ويدور ويَدرف، فإنه يَتّجه أو يُعبّر عن فكرة المُطلق، فالصورة في ذهن المتلقى عبارة عن تحريفات للحقيقة والشكل،

إذ بيختزن الشكل داخل العقل على شكل ضربات، وهذه التجريدات همي صور للعناصر (الاشكال 46، 47).



صبحن عولي من العصر الاسلامي شكل رقم (47)



صمحن من العصر الإسلامي شكل رقم (465)

والخصائص البارزة في الشكل التي تعطي للشكل تصورية عالية، فهناك تباين في أهمية وقوة هذه الخصائص من حيث تأثيرها على إدراك وتحسس المتلقي"، وإن إيتعاد الفنان المسلم. عن المحاكاة، وعن الواقعية، وعسن نسسخ الموجودات في الطبيعة هي فكرة تأويل أوجدتها العقيدة الإسلامية "والتي عَدّها الفنان المسلم ضمن دائرة الأشكال المتوالدة في ذات الفنان المسلم، أشكالاً ريادية وبيئية مكانية يتعالق فيها الأرضى والسماوي، وهذه القدسية إحتلست

مكانتها في الصورة البصرية للفن العربي الإسلامي فأحالتها السى خطاب تشكيلي لجأ الى ما هو جوهري لجعله نوعياً فأنعكاس الازاحة العقائدية بتأسيس البنية الفكرية الكامنة في بنائية المضامين المقررة لنظام الأشكال".

وهذا في أنظمة الصورة، جعلها تشتغل في المنطقة التأويليّة والتعبيريّسة، وتشتغل في منطق القسن وتشتغل في منطق القسن وليس في منطق التجريد، والخلق والإبداع، وتشتغل أيضاً في منطق الفسن وليس في منطق الحياة، فقد تأثّر الفن الإسلامي بالعقيدة وإسلوب البناء، فكان ذلك الشرطان ذا تأثير بالغ على فن الخزف الإسلامي، فقد دعت العقيدة السي تأمل التبصر، فانطلق الفنّان المسلم يبدع ويؤسس رؤية أصيلة بإسلوب حسي وحيوي".. وعلى هذا الأساس نجد إن أنظمة الصورة في الخزفيّات الإسلاميّة محكومة بفهم إجتماعي أوجدته العقيدة الإسلامية، ومن ثم هذا الضغط المهيمن للعقيدة أنتج نوعاً من الوحدة في نُظم العلاقات الصوريّة التي تُميّسز الخسزف والفخار الموجود في القصر الإسلامي (الاشكال 48،49).



نحت خزفي من العصرالإسلامي في متحف برلين شكل رقم (48)



نحت خزفي من العصرالإسلامي في متحف الفن الإسلامي – القاهرة شكل رقم (49)

تستخلص الفكرة دائماً محتواها من الخصائص التي يمتلكها الموضوع فمعنى هذا الإختلاف بين الصورة والفكرة ليس إختلافاً مطلقاً، ففي العلم غالباً ما نُقدّم سوية تحاور الموضوعات التي يمكن إدراكها، وهو المتباين وغير المتماثل مثل إستنتاجات التناظر الجزئي".

ونجد إن أنظمة الإستعارات، وخصوصية الخطاب الذي يبثه التسكيل، وخصوصية الإبلاغ الذي يبلغ عنه النظام الصوري العلائقي للأعمال الخزفية فيها تماثل من حيث إنه مفهوم إجتماعي وتماثل أخلاقي بالدرجة الأساس، فالإستعارة التي كانت متمثلة بإنتاج خزف البريق المعدني بديلاً عن أواني الذهب والفضة لتحريمها، إستعارات الألوان البراقة كبديل لبريق المذهب والفضة المعدني، وكذلك إستعارات الزخرفة الهندسية والبنائية كبدائل للتشخيص الآدمي والحيواني ولتملأ الفراغ".

ورغم ذلك نجد بعض التنويعات، تعود الى مجموعة من المرجعيات أو الأسباب الوظيفية، قد أدّت الى إنجازات فهي في الواقع تتَتوع على إيقاعات مختلفة، والأسباب أهمها:

أولاً: الوظائف التي تُقررها النتاجات التَشكيليّة الخَزفيّة والفخاريّة فوظيفة القدور الباربوتينيّة تختلف عن وظائف خزف البريق المعروفة في العصر الإسلامي إذ إن قدور الباربوتين أكثر خفّة وأسهل إنتاجاً، فقد صنعت بطريقة القوالب، في حين تقتصر أواني البريق المعدني على الصناعة الخاصة إذ إنها غالية الثمن والتكاليف من حيث المادة الخام (الزجاج) وتقنيّات إسلوب إشتغالها، فالوظيفة هنا يُحددها شكل الآنية الخزفيّة".

وبالتالي إختلاف الوظيفة حققت تنوعاً في التقنية أبصاً، وفسي النظام الصوري للمنحوتات الخزفية في العصر الإسلامي كذلك ، ويُعدّ ذلك خطاباً تشكيليّاً جديداً، فقدور الباربوتين تضمّنت مشاهد صوريّة على السطوح وما أعقبها من فعل تقني يحكم العمليّة الشكليّة، ومن حيث الحجم والمادة وطريقة الإخراج (الاشكال 50 ، 51).



فخار الباربوتين الاسلامي شكل رقم (51)



فخار الباربوتين الاسلامي شكل رقم (50)

وعليه جاءت الأشكال في الآنية الخزفية في العصر الإسلامي مزيسة بدوال أو صور على سطوحها، فهذه الدوال والسطوح التصويرية تعلن عسن تُنوع في النقنية التي تُحدها الوظيفة، فالوظيفة والنقنية تتبدلا القوة فسي التأثير، إذ تُقرر الوظيفة أحياناً إسلوب وتقنية العمل الخزفي أو تُقرر النقنية وظيفة الشكل وقيمتة.

إن الوظيفة وتقنيّة العمل الخزفي ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالنتوّع في الــشكل الفني الخزفي، إذ يُمكن أن نقارن بين الخزف ذي البريق المعدني الذي يبــرز

عدداً كبيراً من السطوح اللونية والأشكال الزخرفية والتي تختلف بالتنوع عن خزف أواني الباربوتين وظيفيًا وتقنيًا فهي ذات علاقات شَكلية منسجمة العناصر، تَبتعد كثيراً عن الوان خزف البريق المعدني وسطوحه، وتتوحد في تشكيل عناصره الزخرفية على الأغلب: "ويختلف الخزف الإسلامي إختلافاً كبيراً من حيث قيمة الخزف وأساليبه الصناعية، فالخزف نو البريق المعدني كبيراً من حيث قيمة الخزف وأساليبه الصناعية، فالخزف نو البريق المعدني كان للأمراء، والأساليب الصناعية الأخرى (كالحز)، أما خزف البساربوتيني فكان لعامة الناس" (الاشكال 52، 53).



نحت خزفي اسلامي في متحف الفن الاسلامي - القاهرة شكل رقم (53)



نحت خزفي اسلامي في معحف الفن الاسلامي - القاهرة شكل رقم (52)

هذه الأشكال الصوريّة تُنظّم علاقات خطيّة، لونيّة، ملمسيّة، تُبلسغ عسن مفاهيم تختلف بين أنظمة الصور التي تُظهر على الخزف دي البريق المعدني، وأنظمة الصور على أواني الباربوتين تقنيّاً وإسلوبيّاً، إذ إننا نجد إن هناك إستعارات وتقنيّة حراريّة وقوانين إختزال في صناعة اللّون وفي مجال آخسر قوانين حراريّة وقوانين إختزال وبناء تقني في الباربوتيني.

وهكذا أصبحت التقنية خطاباً في الخزف الإسلامي أو هي نظام صوري شكلاني وله مفاهيم في الفكر، يصف العالمان: أوجدين وريتشارد (Richard) في كتابهما (معنى المعنى) (Meuning of Meaning) الصورة من خلال هذين المحورين، فالشكل يحمل معنى ضمنياً للمحتوى، ويحمل أولاً معنى مباشراً لشيء، ووظيفته الواقعية وخواصته".

والفكرة الأخرى هي التي صنعت التَنوع في الخزف الإسلامي رغم وجود السمتريّة أو الوحدة التي أسستها مفهيم الدين الإسلامي، وهي خصوصيّة المكان، الذي تقرّره الوظيفة إذ "تَتحدد الإستجابات الإدراكيّة الشكل بالتعقيد، والتَنوع، والتباين، والتراكب، والتتابعات البصريّة، والمبالغة فتلك العلاقات التراكيبيّة والإكثار من المداخلات الحسيّة التي تنتج عن تغير في درجة التعبير البيئي المتمثّل بالمكان مثلاً ، والذي يُحقّق تغيّرات واضحة في مؤشر المعدل المثالي للإدراك" (الاشكال 54 ، 55).





متحف الفن نحت خزني اسلامي في متحف الفن الفن الفن الفن الفن الفرة الاسلامي -- القاهرة الأسلامي -- القاهرة (55)

نحت خزني اسلامي في متحف الفن الاسلامي - القاهرة شكل رقم (54)

فالوظيفة عنصر فعال في إحداث التَنوع في الخرف الإسلامي، لأن وظائف الباربوتين ليست ذاتها في الخزف ذي البريق المعدني، ووظيفة الأشكال الخزفية في المسجد تختلف عن وظيفة الأشكال الخزفية في القصر، وهي عند الإنسان المسلم الإعتيادي، تختلف عن مثيلتها عند الملك أو الخليفة (الاشكال 56.57).



آلید خزف اسلامی شکل رقم (56)

إذن التقنية والوظيفة والمكان هي عوامل مهيمنة في صناعة التنسوع بالاضافة الى هذا يَنتخل الحجم، فالحجم نظام شكلاني يُميّز الصورة الخزفيّة وتُقرّره الوظيفة "فالصورة البصريّة في الفن العربي الإسلامي تُمثّل نوعاً من الوحدة الرمزيّة بين الحياة الحسيّة وحدس التعبير، ذلك إن أنظمة الصورة هنا بوصفها أنظمة شكليّة، ليس لها نموذج في وجود الشيء، فالفن حدس متحرر من الفريّة.

أما جرار الباربوتين، أو آنية الباربوتين يصل إرتفاعها الى متر أو أكثر من المتر، بينما آنية الخزف ذو البريق المعدني آنية صغيرة الحجوم، فهنسا يتدخّل عامل نسميه الحجم وتقرره الوظيفة فيرتبط بالمفهوم الإجتماعي، وتنوّع الحجم فَيكُون ظاهرة تُميّزها هي التَنوّع في الخَزفيّات الإسلامية.

"فالفنّان يخلق بطريقة، أو بأخرى صورة، حتى قبل أن يبدأ عَملة مباشرةً مع المادة، فإنه يخلقها من المخيلة، ومع ذلك فإن الإبداع والمتخيل مرتبط منذ البداية إرتباطاً شديداً بالتصورات حول الألوان والخطوط والحجوم والأصوات التي يتم بوساطتها تَجسيد الصورة بعد ذلك" (الاشكال 58، 59، 60).



آنية الباربوتين الاسلامي شكل رقم (58)

آنیّة من الحزف الاسلامی آنیّة من الحزف الاسلامی شکل رقم (60) شکل رقم (60)

فاللون مثلاً عنصر وحدة وعنصر تنوع في تقرير الإسلوب، وهناك فسي السياق العام يتحدّد نوع من السمتريّة في آن يَسود الأزرق اللازوردي علمي اللّون، لون الزُجاج الذي يُغطّي سطوح الخزفيّات الإسلاميّة.

لقد عد (رمسيس يونان) "الفن التشكيلي بأنه يَعتمد على عناصر الأشكال التي تتلخص في الخطوط والسطوح والكتل والألسوان والأنسوار والظلل، إضافة الى الملمس والشفافية اللونية وتوتر الخطوط وتصبح رخوة"، من ناحية أخرى نَجد إن الراكو بالوانه الفضية اللماعة يختلف عن اللون الأزرق المستخدم في بعض الخزفيات (الأخضر) الذي يتصل بالعقيدة النبي أستستها المفاهيم الإسلامية، "إن التَوّع جاء متلازماً مع الوحدة مما جعل التكون سهل الإدراك دون تَشَتُت بَصري و لا نَجد في الفن الخزفي مثلاً تراكبات معقدة فالعناصر الشكلية فيه تعطى وحدة تكوينية تُعزرها قوة الظل والضوء فيه".

فالشكل هذا نظام صورة يُعبّر بدلالة اللّـون عـن مفاهيم فـي الفكـر الإجتماعي، يَعمل بإعتباره خطاباً أو إبلاغاً عن دلالات أو مفاهيم، أو عـن وظيفة، أو مكان ويُبلغ كذلك عن مفهوم "فالشكل الخالص هو جوهر الواقع.

وإن هذاك حافزاً يَدفع كافّة صيغ المادة للذوبان في الشّكل السي أقسسى مدى للتّحَوّل الى شَكل، ومن شم تحقّق الكمال في ذائه (الاشكال 61، 62، 63).



صبحن خزف اسلامي شكل رقم (63)



آنیّة من خزف اسلامی شکل رقم (62)

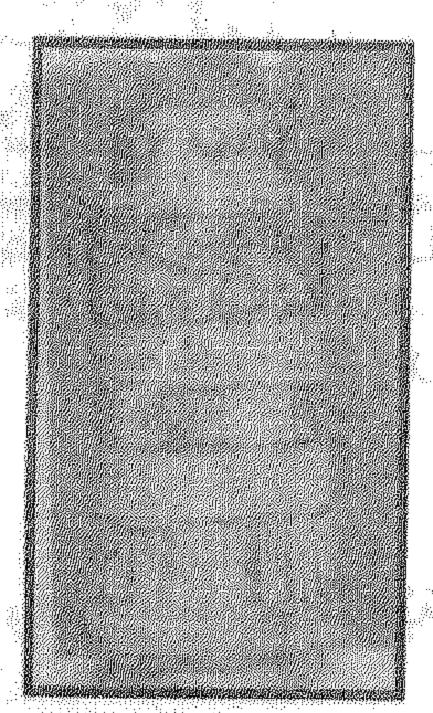

آئیة من خزف اسلامي شکل رقم (61)

وبقدر هذا الإختلاف في الدلالات التعبيريّة للأشكال في الخرفيات الإسلاميّة، فهناك تتوّع في أماكن صناعة الخزف، فالخرف الإسلامي له رؤية واحديّة في السيمتريّة أو في الوحدة، فخزف الكوفة إسلامي، وخزف البصرة إسلامي وخزف سامراء إسلامي، إلا أن الخزف الإسلامي في العراق رغم وحدته مع الخزف الإسلامي في إيران إلا إن هناك تتوّعاً في مرجعيّات الأنظمة الصوريّة للأشكال ودلالات الصورة تمثل المعنى المباشر أو الإشارة المباشرة، وتعمل كمؤشر الى مستوى إدراكي عميق، وتمثل عناصر الفن المرئيّة والمسموعة والمحسوسة، فتكون العناصر هي المفردات أو الكلمات، ويكون ربطها وتركيبها مع بعضها لتكوّن جُملاً، والسربط والسضوابط التسي تدخل ضمنه، هي التي تؤدي الى إيصال خصوصيّة المعنى، إذ من خلل تغيير هي تغيير المعنى، وقد توظف قواعد التعبير بمستويات مختلفة ضمن التركيب".

نقف على الخزف الإسلامي في إيران مثلاً بإعتباره واحدة من الحواضر الإسلامية التي إشتهرت بالخزف الإسلامي أو في تركيا، فعلى الرغم من وحدة العقيدة والمفهوم الإجتماعي، إلا إن هناك تتوعاً من شانه أن ينوع الإبلاغ في الخطاب التشكيلي للخزفيّات الإسلاميّة، "فالإنتماءات البيئيّة هي المكان - الموقع الجغرافي - الإتجاه والظروف الإجتماعية، وتلك العوامل بطيئة التغيير بشكل غير محسوس نسبياً، والإعتبارات الحضاريّة متغيّرة بسرعة كبيرة إذ تتأثّر مباشرة

بالوظائف والمؤثرات الدينيّة والتأريخيّة والسياسيّة والقيم الفنيّة والجماليّة. (الاشكال 64،65،66).







صحن خزفي اسلامي شكل رقم (66)

نحت خزفی اسلامی شکل رقم (65)

صحن خزفي اسلامي شكل رقم (64)

والأمر يعود الى إختلاف في المرجعيّات ومنها المرجعيّات البيئيّة، فالفنّان في تركيا يستعير أشكالاً غير موجودة في العراق، وفي العراق يستعير أشكالا غير موجودة في إيران، "فالمراجع التأريخيّة والتقليديّة أكدت على الإستعارة والرمز، وتغيّر فكرة الشكل والدلالة، وقد تباينت بمفاهيمها في إستثمار خلق الأشكال بضوء علاقة الشكل بالمعنى، فإن تجريد العلاقة من محيطها الخارجي ووضعها في محيطها الجديد يؤدّي الى إستهلاك الأشكال، ثم إعادة إكتشاف الشفرات من الماضي، ذلك يؤدي الى توظيف المشفرات ألفكريّة التي تُحمّل الشكل معاني جديدة من خلال تحضير ذهنيّة المتلقي اللي السندعاء وإستذكار التضمينات القديمة" (الاشكال 67 ، 68).







صحن خزفي اسلامي شكل رقم (67)

وبالتالي فإن الإبلاغ يتنوع أيضاً كخطاب تشكيلي يبثة الدّال بين الأقساليم التي صنفت فيها الخزفيّات الإسلاميّة، "فمنطق الإبلاغ يظلُّ مُقيداً بالسصورة الذهنيّة المُتردّدة بين المحسوس والمعقول والأشياء أساسها التعداد، أما الصور والمعاني فأساسها الأشياء المحسوسة، وهذا يعني إن السشكل السلامي واحداً (الصورة الذهنيّة) مستقل عن المعنى"، ويُعتبر الخط العربي الإسلامي واحداً من العناصر الشكليّة التي وظفها الفنّان المسلم في نماذجه الفُخاريّة، والخَزفيّة والخَرفيّة والخرفية والخط والكتابة، فعندما نتأمل تراه ينفتح على قراعتين، أما قراءة مسدلول أي معنى أو قراءة دال، أي إن الدال بدلالة الحرف هو الذي يَبث المفهوم في الفكر الإجتماعي، "فالمحتوى الدال يُمثّل المعنى الضمني أو المؤشّر وتُمثّل الأفكار والمعاني التي يستوعبها المُتلقّي في خصوصيّة الفن التشكيلي ويفهمها الأفكار والمعاني التي يستوعبها المُتلقّي في خصوصيّة الفن التشكيلي ويفهمها تلبية لحاجاته، ضمن مستوى إتصال أو إطار عام مُشترك بَينة وبين الفنّان" (الاشكال 69،70،71).



صبحن خوزني اسلامي شكل رقم (71)

نحت خزفي اسلامي شکل رقم (70)

نحت خزفی اسلامی شکل رقم (69)

هذه الظاهرة مهمة جداً في صناعة وحدة الخطاب بإعتبار إن معظم الفُخاريّات والخُرفيّات الإسلاميّة تتّميّز بوجود الخط العربي.

إلا إن وظيفة الإناء وحجمه ومكان إكتشافه ونوع خامته ومكان صناعته يتنوع، ويحول المفاهيم بتنوع في استخدام أو توظيف الخسط في السنص التشكيلي أو في أنظمة الصورة في المنحوتات الخرفية، إذ إن "الشكل إنتظام المرئي في الهيئات والكتل وترتيباتها التي تُدخل الخط واللّون في نسبقها، فينظم ذاتياً وفق قيمة اللون والخط، حسب، وأيضاً يتبيّن كيان الشكل المجرد الذي يكون بثة مقتوحاً، إعتماداً على الإيحاء وكثافته، وإذا إشستغل بالقوانين ذاتها الخاصة بالرسم لنموذج ما موجود خارج عن الواقع بالمُشابهة، أدّى كيان الشكل المعين الذي يكون بَئة مَحدوداً، وبالتأرجح بين تطبيق، هذين كيان الشكل المعين الذي يكون بَئة مَحدوداً، وبالتأرجح بين تطبيق، هذين الكيانين قُرباً وإبتعاداً، وتتَبَنّى كيانات الأشكال المُحورة والمُختزلة والمُرمّرة، وتتنتظم الدلالات تبعاً لكيانات الأشكال".

إن السمات الرئيسيَّة والجَوهريَّة للصورة الفنيّة، إنعكاس العالم دون إحالة نزعة مطابقة للطبيعة الى برنامج مُنمَّذَج، ذلك أساس بنائيّة الفكر في نظام الأشكال، مع الحفاظ على المعادل الحسي الملموس، وإذا ما قُورِن بالصورة الحسيّة المرئيّة، نَجد إن خطاب الأخيرة واقعي بينما الصورة النيّة خطابها تأويلي. والصورة المُتَخيّلة هي بمعناها إعادة إنتظام صور سابقة بأنساق تشكيليّة إبداعيّة جديدة وتنتجها بفلسفة الأشكال برؤية تَدليليَّة تركيبيَّة وتَمرحُلها من واقعيتها الحسيّة الى إسلوبيّة تأمليّة تَعبيريّة".

فرغم وجود الحرف والخط العربي، والكتابة العربية الإسلامية ظاهرة تعلن عن النص التشكيلي، ووحدة أنظمة الصورة في الفُخاريّات الإسلاميّة أو الخرّفيّات الإسلاميّة، إلا إنها من ناحية أخرى تتنوّع وفقا "لإدراك الصورة والخيال المُتعالقين من حيث طابعين، أولهما: طابع مادي، إذ تكون الصورة منقولة بآلية التكرار الحبيّ اليومي، وثانيهما: طابع وجداني حركي، تكون فيها الصورة فريدة مبدعة مبتكرة".

#### المبحث الثالث

# فن الخزف - التَحَوّلات السِياقيّة من الوحدة الى التَنوّع

شهد الفكر العالمي في مطلع القرن العشرين وأواخر القرن التاسع عـشر إزاحة كبيرة وتَحوّلاً جذريّاً كبيراً في الفن في نوعيّة الخطاب الدي يُقدّمَــهُ التشكيل، هذا التحول يُعتبر بمثابة إزاحة في تُلقى التشكيل نتيجة تحسولات كبيرة في الفكر، وجعلها تشهد توجهات شكليّة جَدليّة، كما إن صحورة الفن و أشكاله تحولت نحو نُظُم صُوريَّة جديدة، وحَقَّمت تأريخاً آخر للتَلقي، و الإستقبال، وإستجابة الجماليَّة، في تقديم مقولتها أو خطابها التشكيلي، وأسست تأريخها/من نصوص وصور بفعل هذا التَحَول الشكلاني، فقد شَـهدت ثـورة عَلَى النَّظْمِ النَّشْكِيليَّة القديمة الواقعيَّة والأكاديميَّة والكلاسيكيَّة، "إذ تُتتَّقلل الرُموز كَمُعتقدات وكُمَعرفة تأريخيَّة لتتخذ صفة الثبات داخل البُنية المُجتمعة بخصائصها الحَضاريَّة، وبإعتبارها واقعاً إجتماعيّاً تحقق تواصل الأنماط بما تَحملُهُ من قيم إنسانيَّة، وقد لا تَختلف من زمان ومكان، ويمكن إختلافها فقط في الوسيلة المُعبرة عنها، ويُحدّدها السلوك الجماعي ببنيته المُتواصلة". ثورة الفن الحديث في الخرّف وفي التشكيل ، ظهرت في بُقاع شاسعة من العالم ومُختَلفة. ولكن الريادة كانت في الولايات المُتحدة الأمريكيَّة وقرنسا وإيطاليا وأمريكا الجنوبيّة وخاصة الأرجنتين والبرازيل.

ثم الدول الإسكندنافية مثل السويد وفُنلندا والدنمارك وهولندا.. الد، وينبغي إعتبار تأثير عمليّات الإغتراب في القرن العشرين مُتَشَعب الجوانب.

"فالواقع الإجتماعي اليوم يزدحم بالتناقضات والصراعات المُتعددة الجوانسب وغيسر والتطورات المُفاجئة، فهو في نَظَر الكثير من الفنانين واقسع غريسب وغيسر مفهوم، والعَمليّات التي تجري فيه لا تُعتبر غريبة فحسب للإنسسان وتكوينه الروحي، وإنما تُعدّ كذلك مرعبة مُنغلقة، وعمياء، تغزو الكائنات الإنسانية ثم لا تلبث أن تُسيطر على حياتها".

لكن يُعوض عن مثل هذا الإتساع الجغرافي قانون جديد للتواصل والإتصال فحركة التحول الحديث في الفن رغم تباعدها الجغرافي، فإنها تخضع لمفاهيم واحدة، ورغم إتساعها الجغرافي فهُناك قوانين إتصال وتُداول جديد للقُطعة الخُزَفيَّة وفهم جديد للأشكال والصنور الخُزفيَّة، وهـو حـصيلة الإحتكاك العالمي بفعل تطور قوانين الإتصال السريع، إذ لم يَعد الخزف ناقل مضامين، أو جواباً لمضامين أخلاقية وحكائية أو قصصية، ولكن أصبح للفن عالم خاص، يُعبّر عن بنيات الحياة الفنيّة المُستقلة عن بنيات الدين والمجتمع، فأصبح للفن صبيغة متفردة بفعل هذه الإزاحة الكبيرة التسى شسهدها العسالم، ويحاول فنان الخزف أن يتماشى مع العصر في أزمانه، فأنه لا يقع في شكل واحد وفي بعده الآلي، بل يعالج ويطرح مشكلات الإنسان المعاصسر ضسمن أبعاد كونية بإطار تعبيري وجمالي منفتح الأفساق علسي إسستنطاق الرمسوز الموروثة داخل فضاء العصرنة، "حيث يمارس الذهاب الى الجوهر الحقيقي، لإلتقاط الرموز الدلالية والجمالية وسحبها الى المعاصرة في مخاضات الجدل الإبداعي". وبفعل هذه الإزاحة أيضاً تأكد شكل الفن، وكذلك إختلاف تداول القطع الخزفيّة قد إختلفت عن التداول الذي كان شائعاً في القرن التاسع عـشر والثامن عشر والسابع عشر.

وعليه فإن الإستجابة الجديدة لأشكال الغزف المعاصر بدأت تزحف فتورة الفن الحديث في الخزف بنيت على ثلاثة قوانين، الأول: عزل الصورة الغزفية رغم إحتكامها الى مرجعيّات بنسسبة أو بأخرى إلا إنها تتكرت لماضيها ومرجعها وأصبحت فترة الإتصال مع المرجع وأصبحت السصورة فنيّة حديثة، فهي تنتمي للإنسان المعاصر، والى نُظُم العالم المعاصر ومفاهيم التلقي الحديث وإتصالها مع القديم ومع الموروث، وإتصالها مع المرجعيّة. والتشخيص في الفن، ويقوم على مرجع موروث أو مرجع معاصر، "والفنّان هنا يكون فنّه مجالاً لرؤى يوحيها حدسه ومتمثلة بالقيم الحسضاريّة للتسراث الفني في عصوره المختلفة وصلاته الحميمة بطبيعة بلاده مع إدراكه الثقافة الفن المعاصر وتياراته".

فشعور الإنسان الأوربي الحديث بإنفصاله عن ما هو قديم وتشكيله عالم جديد من الأشكال ومن الصور التي تلبّي حاجات العصر، وقسوانين العسصر ونظم العصر ومفاهيم العصر الفكريّة، وقادت مثل هذه الثورة الجديدة فسي عالم الأشكال الخزفيّة، الفنّان الى وضع أشكال متعدّدة فمسنهم مسن يسصلع التفسير في لوحاته من خلال صوره كاملة لبيئته وعصره ومنهم من إهتدى اليها من نظرته الى المناخ الدي يعيش فيه والبيئة والآشار القديمة لبلاده، وهناك إهتمامات بفحص كل ما هو مميز في البيئة وترجمته فنياً بمسا يمكن أن يكون له تأثير على الثقافة العالمية الإشكاليّة الثانية التي صنعت هذا التحول هو مبدأ التجريبية فقد شهد ثورة تجريبية كبيرة في العلم والمعرفة، وتطوراً كبيراً في الوسائل وفي التقنيّات، وفي صناعة الزجاج والأصباغ، وفي حرق القطع الخزفيّة، وكذلك في كيمياء الزجاج والأفسران الحراريّة الخاصة لحرق المنجزات الخزفيّة، كل هذه التَحوّلات، "تعني دراسة الإنقلاب

الشامل الذي أحدثه الإنتقال من لغة غامضة غير متشكّلة، يمتزج فيها إسلوب النظر بإسلوب القول الى تجربة أصبحت تمثّل إنفتاحاً للفرد على لغة المعقول، وهذا التَحوّل لم يصبح ممكناً إلا بعد أن يسجل في نسيج بنية أوسع ألا وهي بنية الحضارة".

إن هذه المبادئ التي تستند الى العلم والمعرفة في خطاب التشكيل، وأيضاً الثورة الكبيرة في العلم، أزاحت كثيراً من قوانين العسالم القديم الأكديمي والواقعي، وأزاحت أيضاً كثيراً من مفاهيم الفن على إنه موهبة أو إنه وحسي، فقد جاءت قوانين العلم الجديدة المبنية على التجريب وحققت هذه الشورة العلمية تطوراً كبيراً في مجال الخطاب الخزفي بصدد التقنية، بحيث إن الكثير من معارض المخزف الحديث في أوربا بدأت تقرأ خطابها على إنها أنظمة أشكال تقنية، "فكل إبداع فني أنتج ليقول شيئاً ما لاناس يحيون في عالم الجمال أي إن موضوعيته التأريخية تتداخل وتكشف عن تقييم الأثر كوسيلة بصرية وكمنجز بصري شكلي بمتد بزمانه كخطاب لغوي ليستأثر بالمعاصرة تحت مفهوم الفن التشكيلي".

فالخزف الحديث هو خزف صنع في سياق المعاصرة، ونظام الصورة المعاصرة قد أزيحت وأبعدت من حكائيتها وقصصيتها نحو عالم تتركب فيه الصور لتخاطب الفكر المعاصر، على إنها نُظم شكليّة وإبلاغات تقنيّة بالدرجة الأساس، يقول الفنّان (وليم وايمان) إن ما سحرني هو فرصة التلاعب بوهم اللانهاية ضمن شكل محدّد، وإن بإمكان المرء عن طريق تأمل هذا الإسلوب أن يمر بمرحلة غير محدّدة من الزمان والمكان وهي نوع من المواجهة إذا رغبت مع اللانهاية". أما المشكلة الأخرى التي قادت الى هذه الإزاحة هو مفهوم الفنّان أو ما يعرف بالذاتية، فأصبح الخطاب التشكيلي يختص بذات

الفنّان دون أن يكون خاصاً بمجتمع ما، وأصبح الخطاب التشكيلي خطاباً تقنيّاً وصوريّاً، فلم يعد هناك قانون أو نظام كلاسيكي أو أكاديمي يحكم العمليّة الفنيّة، وإنما أصبحت هناك نزعات وإجتهادات إبداعات، وتجدد في كسل يوم. تحوّلات في نظام الأشكال والمفاهيم فالعمورة الفنيّة معبّرة، ولا يمكن أن تكون معبرة إلا إذا كانت حيّة أو ديناميكيّة، "فالصورة الفنيّة تحوي معنى ولهذا فهي تنقل هذا المعنى، ولكي تنقل هذا المعنى يجب أن تكون واضحة، وإن الخامات التي تستخدم لإدراكنا وهذه الصورة، يتم صنعها خارج الكلمات، أو الخامات التي تستخدم في الفن، فالكلمات أو الخامات المستخدمة ليست سوى عناصر أو عوامل تُشكّل هذه الصورة، أما الصورة ذاتها فيتم إدراكها فيما بعد عن طريق الحدس ومن خلال التجريب".

فالعمل الخزفي، والعمل التشكيلي يصنع مفاهيم في المجتمع، ويصنع العلائقية الصنورية، ونظماً فكرية، فالشكل والصورة والعمل الخزفي المعاصر يخاطب ويبلغ والذي يصنع فكر بالدرجة الاساس، فتكون أمام صيغة تداول سلعى.

"فالعمل الفني يكون نظماً من العلاقات لا تكتسب معنى إلا من خالل علاقة بعضها بالبعض الآخر ولا تتمثل مهمة وحدات الفن في عزل بعض العلاقات بقدر ما تتمثل في بناء مجموعات دالة، وبيان كيفية إنتظامها".

"إن الغوص في النص وصولاً الى فهم البنية السطحية ومن ثم الى أعماق البنية العميقة ومن ثم الى أعماق Deep Stracture البنية العميقة واجتماعية وسياسية، وإنما تبلغ عن قيم دينية وإجتماعية وسياسية وإنما تبلغ عن قيم شكلانية صرفة ربما لا تعني فيها المفردة الطبيعية شيئاً عندما تدخل في التشكيل وإنما تتحول بإزاحة كبيرة يُحققها الشكل من خيلال

أنظمته العلائقية. وهذاك نظام من التصورات محصورة بين البنيات التحتية والبنيات الفوقية، كما إن التطبيقات تنتج مباشرة عن الممارسة، وأن ينسدر ببين الممارسة والتطبيق وسيط يُشكّل البنية التصورية التي بفسضل عمليتها تكتمل المادة والشكل، وهناك (شكل نظام تصميم، ونظام تقابل - ونظام تحوّل، ونظام تضاد) وأنظمة من العمليّات، وهناك إرتباطات منطقيّة تجمع العلاقات الفعليّة، "وهو منهج يقوم على إعادة دمج المضمون بالشكل".

فالفن التشكيلي المعاصر هو خطاب له خطاب رئيس على مجموعة إستعارات من مفردات طبيعية وأشكال طبيعية، فكثيراً ما تدخل في أعمال الخزف الحديث أشكال الأحجار، والقواقع والإسفنجيات وأشكال السصدفيّات. وبعدما تقدّم ،نغادر الأن عالمها الطبيعي نحو عالم جديد هو عالم الرموز، التي تتحرّك فيه الأشكال كالألوان.

فكثيراً ما تثير الأعمال الخزفية والنصوص بقوانينها ونُظُمها العلائقيّة على إنها لوحات مرسومة، وعلى إنها أعمال نحتيّة معاصرة، فالرسم بدأ يجتاز عتبة البُعد عن الخزف، وبدأ الخزف والنحت والرسم يسشتغلون في بونقة واحدة، وفي قوانين صوريّة واحدة، فقد أزيحت كل السدود والخطوط والإختراقات التي كانت تتباعد بها أجناس الفنون التشكيليّة نحو عالم جديد قوامه الشكل، والشعر، وقوامه الكلمة والرمز، حتى الكتابات التي أستعيرت وأدخلت، أو أقحمت في النصوص فلم تعد تتحدّث عن قيم معنى أو خطابات إستهلاكيّة وإنما أصبح توظيفها في التشكيل، فإمتدت ملكات الفنّان الإبداعيّة للمدائة.

إن التَحوّل الكبير والجديد هو ظهور فاعليّة التلقّي في الحوار مع المنص ومع المنجز التشكيلي فالمتلقّي أضحى يتدّخل في صناعة ذلك المشكل. وبدأ يتناول أنظمة التشكيل بالنقد والتحليل، ويضفي عليها لمساته الخاصة.

فإذا كانت قوانين الخزف الحديث قد شهدت وحدة كُليّة في نُظُم أشكالها الصوريّة وفي نُظُم الأنظمة العلائقيّة التي تُكويّن الصورة، فسبب هذه الوحدة يعود الى أن الشكل بدأ يشتغل في منطقة مفرغة من المضمون الأخلاقي، وإن المنجز الفني بدأ يشتغل تحت مفاهيم العدميّة والعقلانيّة والذاتيّة التي جاء بها العصر الحديث.

إن تباين الأشكال في الخزف المعاصر يقع في الخزف، فسي السسطوح المتغيّرة أو المتقطّعة والسطوح الدقيقة بواسطة منحنيات، ومن خلال تركيسب يتميّز بالحساسيّة في السطح والخط، وإن إسلوب هذا الفنّان قادر على إشسغال المشاهد في حوار يتركّز حول إستكشاف النمو للطاقة الناشئة للنسيج وملائمة الوقت "فان أغطية الأواني المتغيّرة بإستعمالات ومعالجات مختلفة مبالغ فيها، ليست ببساطة مسألة شكل مقصل بل هي الإشارة الى ذلك الشيء،" فمثلاً قسام أحد فناني الخزف الحديث بعمل صحن من الفخار قطره عشرة أمتار، وفق نظام مثلثات الجبن، وعندما كان الطين في حالة رطبة، قام برمسي السسطح الطيني للصحن بسر (البندقية) فاطلق عليه ثلاثين طلقة، وبدأ تأثير الإطلاقات بسرعتها الشديدة تثقب الطين وتشظي سطح القطعة الطينيّة، فبعد أن فُخسر ولون بالأوكسيد ظهر "فعل الخطاب التقني الدذي تؤديه القطعة الخزفيسة لجمهور المتلقين تُحقّق الرغبة في التعبير عن الإنفعال الى تميّز الفنان من الناسخ الآلي، كما تعبّر عن الرغبة في التعبير عن الإنفعال الى تميّز الفنان من أولئك الذين يسعون الى التعبير عن معان".

إن هذا الصحن شهد إعداماً من إطلاقات البندقية، فَحقّ خطاباً تقنيّاً ورمزيّاً، فهناك ثقوب وخدوش وإزاحات للسطح، وتفاوت في الملمس وفي الإنارة، إنها صورة جديدة للفن تُحقّق به الأشكال، تأريخها ومعانيها ودلالتها.

# التأسيس التأريخي للخزف العالمي الحديث

تُتَخذ الإنعكاسات الإسلوبيّة صفة التأثير، وتتقابل الرؤية في العلاقات التشكيليّة بين مؤثّر ومتأثّر، ولما بدأت الإنقلابات الإسلوبيّة صفة تميّز الفن الحديث، فقد أوجدت بيئة تستوعب تلك الإنقلابات وتَحقّق بها التفرد الإبداعي في الإخراج الشكلي أو المضموني.

وللفن الحديث قدرة خاصة من التواصل والإبلاغ والنمو الإبداعي ورؤيتة للواقع وإندماج العلاقات الشكليّة في العمل الفني والواقع الحسي المدرك الذي تُحقّه المرجعيّات والمؤثرات المرافقة والرؤية الحدسيّة والإنفعالات في ذهنيّة الفنّان المتفاعل دائماً مع تراكماته وإنفعالاته وما يحيط به وأخيراً العلاقات المهمة مع التلقي الذي يُحقّق جزءاً مهماً من العمليّة الإبداعيّة فكراً وإحساساً.

ومما لاشك فيه إن الفن المتأثّر بالمرجعيّات الكثيرة المترافقة لابد أن يتفاعل معها ليُحقّق سمة خاصة به وبالتالي يؤثّر في عمليّة متلاحقة زمنياً بالفن فيما بعد وحتى نصل الى الفن العراقي المعاصر لابد أن نسلك الطريق الحقيقي مروراً بالانقلابات الإسلوبيّة والمرجعيّات الفنيّة في الفن الحديث.

تأريخياً إنتقل الخزف من آسيا وبالذات من (الصين واليابان وكوريا) الى (أوربا وأمريكا) بالتجارة والبواخر التجارية، إذ يمكن إعتبار هذه المدن الآسيوية قد برعت وتقدمت كثيراً بإنتاج وتصنيع الشكل واللون والحرق

والزخرفة، فقد سافر الخزاف (شوجي حمادة Shoji Hamada) الى انكلترا برفقة الخزاف البريطاني برنارد بيج سنة 1920 وأسسا هناك مدرسة كبيرة للخزف (وعملا) فرناً كبيراً وعدداً آخر من الأفران والمشاغل الخزفية سنة 1924.

وبالإنتقال الى الفترة الحديثة أو المعاصرة وفي رؤيسة لفن الخنف الحديث، نرى أوربا مهد الفن الحديث ومنها تنطلق الإبداعات والإنقلابات الى الفترة الحديثة أو المعاصرة فيمكن أن تُفرز أشكالاً فنيسة في فن الخنوف بخصوصية متفردة، فتبرز بريطانيا بخزافها الأول برنارد ليج بخصوصية متفردة، فتبرز بريطانيا بخزافها الأول برنارد ليج (Bernard Leach) الذي إمتاز إسلوبه بالاقتراب من الإسلوب الفني الشرقي اذ عمل مع الخزاف الياباني (شوجي حماده). فتأثر الخزاف البريطاني (ليج) بالفن الياباني.

وقد قضى زمناً من حياته في اليابان وتعلم في مدارسها وليس عجباً ان يستّلهم (ليج) تلك التعرفة الشرقية والتراكمات في فنه ليُظهر إسلوباً فنيّاً جديداً متزاوجاً بين الرؤية والسروح السشرقية والإسلوب الغربي (الاشكال 72،73،74).



صحن خزفي معاصر شكل رقم (74)



صبحن خزفي معاصر شكل رقم (73)



صحن خزفي معاصر شكل رقم (72)

وقد إمتاز إسلوب الفنّان البريطاني ليج الذي يُعَد من أبرز فنانين الخزف الحديث في أوربا والعالم، ببساطة أشكاله وأناقتها ودقة زخارفه وهدوء الوانه إذ عمل على الإشتغال بالألوان القريبة من الوان الطين حيث البُنَّى والأصـفر والأحمر، وكانت الأشكال هي أواني ومزهريات رُسمت عليها أشكال زخرفيّة لحيوانات بتجريد عال وبساطة، أو أشكال ثنائية أو زخارف مجردة، ولم يكن الفنان (ليج) إلا من أوائل الخرّافين الذين كان لهم تأثير كبير، وخصوصيّة في الخزف في الفن الحديث والمعاصر، ومن الفنانين البريطانين أيضاً الذين كان لهم الدور الكبير في إيجاد صورة واضحة وخاصة للفن الأوربسي الخسزّاف (هانس كوبر) الذي تميّز بأعمال خزفيّة ذات طراز خاص، لم تخسطع الس مقاييس الإسلوب الذي تميّز بها الخزاف (ليج) حيث الأواني الوظيفيّة، إلا أن (كوبر) إنطلق في عوالم جديدة، إعتمدت المصورة الحديثة فسي التركيب الشكلي، حيث التراكيب الغريبة التشكيل وكأنها تجريدات من عوالم أخرى فقد إعتمد التجريد الهندسي في تركيب الأشكال والألوان فجاءت أشكاله مستطيلة أو دائريّة أو إسطوانية وذات ألوان تميل الى البُنيّ الغامق وألــوان التـراب والطين وقد إقتربت الأشكال من التفاصيل الهندسيّة المعماريّة، وقد إرتبط هذا الإسلوب بالفنان الذي إستلهمها من دراسته المعمارية وأكدها في أعماله التسي جاءت صورة لتلك الأنظمة (الاشكال 75،76).

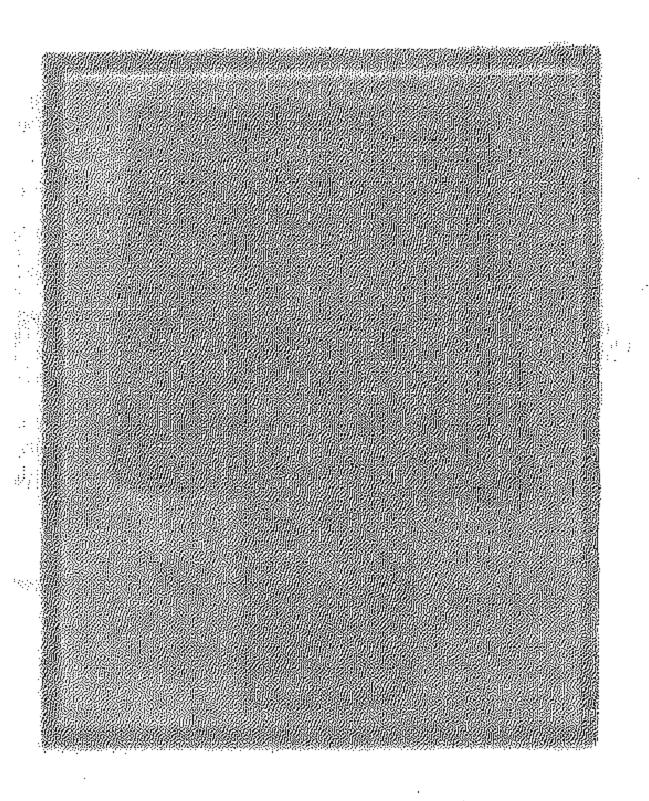

تكوين خزفي معاصر عمل لهانز كوبر (تشكيل9) شكل رقم (76)

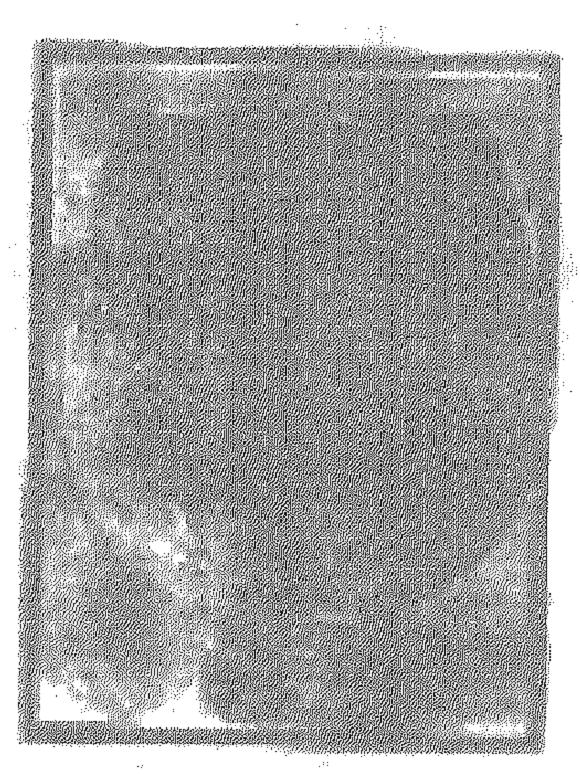

تكوين خزفي معاصر عمل لهانز كوبر (تشكيل9) شكل رقم (75)

وبالإنتقال الى باقي الدول الأوربية نجد الخزافة البلغارية (ويندا جو لكاوسكي Wanda Golakowasky) التي تَميّزت بإستخدام تقنيّات وأساليب خزفيّة متميّزة وحديثة فقد عُملت بزجاج سمّي (زجاج الملح Salt Glazed) والذي كان أحد التقنيّات الحديثة الخاصة وكذلك تقنيّه التسزجيج المتكسر (Crack Glazed) وقد كانت تلك التقنيّات إسلوباً إعتمد على إظهار الملمس الخاص الذي يوحي بقدم زمن الأبنية وخلق الرؤية الخاصة بها فما كان منها متكسراً وكأنه بفعل الزمن. أو هو خشن الملمس ذو الوان غريبة، خاصة، تُبيّن قدرة تلك الأشكال على التفرد والخصوصيّة، أما الفنّانة جولكاوسكي فكانت بلا شك إحدى الخرّافات المتميّزات بإنتقاء تقنياتها الخاصة والتسي فكانت بلا شك إحدى الخرّافات المتميّزات بإنتقاء تقنياتها الخاصة والتسي أكسبت خزفياتها روحاً جديدة وتفرداً (الاشكال 77،78).



آنية خزف معاصر عمل لوندا جولكاوسكي شكل رقم (78)



آنية خزف معاصر عمل لوندا جولكاوسكي شكل رقم (77)

أما من أعمال (دولة سلوفاكيا) فكان الخرّاف (بافيل نابيك التقنيّة أي إنه (Knapek الذي إعتمد تقنيّة البورسلين وإظهار تلاعب في تلك التقنيّة أي إنه أظهر إسلوب السطوح المتكسّرة الرايفات على الزجاج وبما إن البورسلين مادة زجاج تمتاز باللّون الأبيض، فقد أظهر الخزّاف تقنيّات التلاعب باللّون الأبيض ولأول مرة في مواد متداخلة أبريّة رقيقة، فقد تلاعب الفنّان بمشاعرنا من خلال التلاعب بسطوح خزفيّاته التي تستدعيك لمداعبتها في ذلك التوازن المطرد وتلك التباينات الخلابة وفي التلاعب بالمنظور وتحقيق صدى في السطح ذي البعدين، فقد سحرنا (بافل نابك) بذلك التلاعب البصري الذي يأخذنا في أعماق الشكل وفي متاهاته للوصول الى روحيّة الفنّان ومستاعره من خلال تلك الأشكال (الاشكال 19،79،18).



تكوينات خزفية معاصرة عمل الفنان-رافيل كنابيك شكل رقم (81)



تكوينات خزفية معاصرة عمل الفنان-رافيل كنابيك شكل رقم (80)

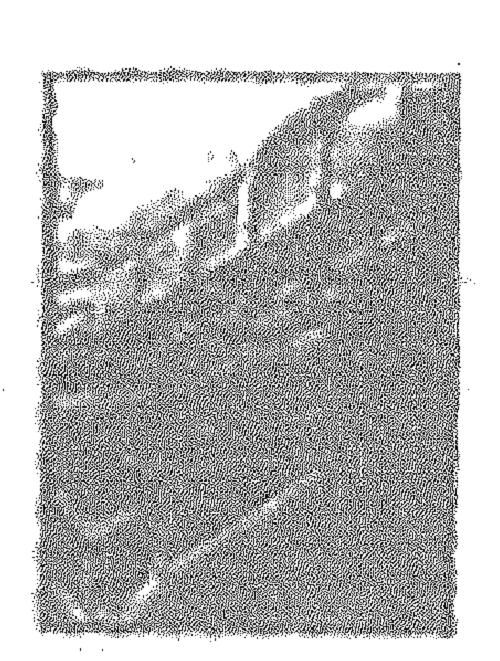

تكوينات خزفية معاصرة عمل الفنان—رافيل كنابيك شكل رقم (79)

وفي الدنمارك ظهر الخزّاف (اكسل سالتو Axel Salto) والخزّافة (نتالي كربس Natali Krebs). وقد اعتمدا على تشكيل الخزفيّات بأشكال خشنة دون تزجيج وإظهار التضاد في تزجيج أجزاء منها فقط، وإن تلك التقنيّة تعتمد الإنجذاب نحو جماليّة الخزف وطبيعة الوانها، حيث تُكّون الآنيّة الخزفيّة لوناً وتشكيلاً مهماً من تقنيّة لون الأطيان الخزفيّة وتلك التقنيّات أقرب بجمالياتها الى التقنيّات البدائيّة (الاشكال 82،83).



أواني خزف معاصر ناتالي كيميبس شكل رقم (83)



اواني خوني معاصر اكسل سالتو شكل رقم (82)

وفي أستراليا ظهر الإسلوب الخاص بالخزّاف (ديدك سميث Dreeck وفي أستراليا ظهر الإسلوب الخاص بالخزّاف (ديدك سميث Smith) الذي إعتمد إمتزاج الألوان وإعتمد على التلاعب في التشكيل وعناصر الخطوط كالمساحة والنقطة والخط فإن أشكال الفنّان ديريك كانبت دلالة على عمق التشكيل والتناسب الظاهر في خطوط أشكاله والدقة في التشكيل والموازنة الظاهرة بين الشكل والتصميم.

إن أشكال الأعمال الفنية لهذا الخزاف أكدت عمق رؤيته بتكويناته الشكلية التي عدت جريئة في تركيبها، متحدية في نسبها وتوازنها وبذلك فقد أكدت روحية الفنان وجرأته في إختيار أشكاله وألوانه (الشكل (84).



آنیة خوف معاصر دریك سمث دریك سمث شکل رقم (84)

فأوربا التي كانت منطلق الإنقلابات في الرؤية والإسلوب التي حققت قيمة الإنزياحات الشكلية التي أسست تلك التشكيلات وتركيباتها، وإن الإنتقال الثقافي والحضاري بين الشعوب وإختلاف البيئة المكانية والزمانية وإختلاف الرؤية والأبعاد الفكرية أسست أشكالاً أخرى وتقنيات متنوعة من الخزف، إذ ظهر عدد من الخرافين الذين أرسوا قواعد الخزف المعاصر بكل تناقصاته

وإنسجاماته، فقد ظهر عدد من التقنيّات منها تقنيّة زجاج الملح على يد الفنّان (دون ريتز Don Reits) الذي إهتم بهذه التقنيّة التي يُميزها بالتلاعب بالألوان والملمس والتي إعتمدها الفنّان لإظهار أشكاله المنقوشة بالألوان المُتغايرة المختلفة، إذ يكون الشكل عبارة عن مسلحات فارغة مزججة ومساحات غامقة وتلاعب في الظل والضوء في السطح الأملس والخشن.

وكان السطح الخشن هو سمة هذه الأشكال (الشكل 85).

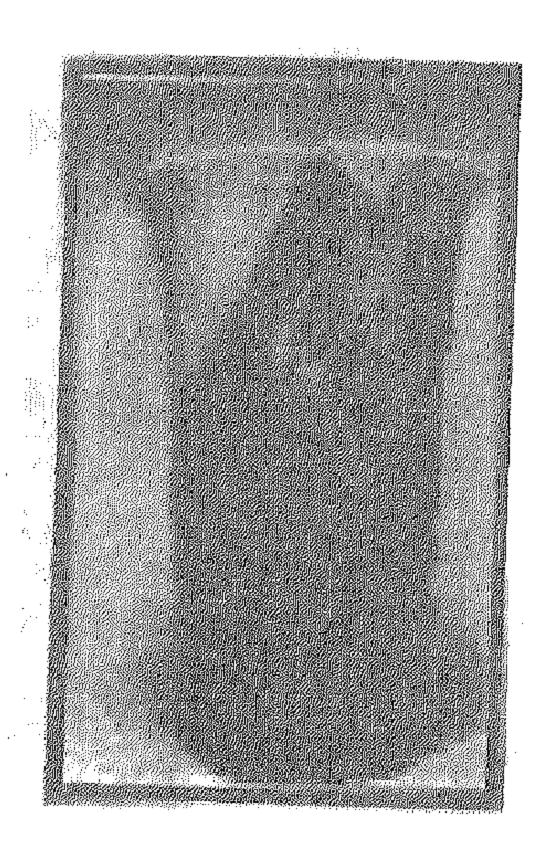

آئية خزف معاصر للفنان دون ريتز شكل رقم (85)

أما النقنيّة الأخرى في أمريكا فهي تقنيّة الراكو التي إنتقلت من بلدان آسيا ومن خزفية الفنّان (جيمي ديفز Jema Devis).

وكان خزف الراكو أحدى التقنيّات الجميلة والإبداعيّة في الخزف، إذ أنها تعتمد تقنيّات لونيّة جديدة يتلاعب فيها اللّون الأسود مع باقي الألوان من خلال طريقة إختزال خاصة، قام الفنّان بإعتماد هذه التقنيّسة النسي لونّست أشكاله وزخرفتها بطريقة إبداعية رائعة تداخلت فيها كل الألوان وبالأخص الألسوان المعدنيّة الفضيّة والذهبيّة واللّون الأبيض المُدّخن، وكانت أشكاله عبارة عسن

تشكيلات ذات تركيب بسيط ومتوافق مع الوانها وكانت الأواني والجرار بسيطة الألوان ذات إيحاءات وتأويلات تأخذنا معها الى أعماق التأريخ والسى عمق روح الفنان وأساليب تشكيلية وهي رؤية الى دواخل الأشياء في بدايتها وبساطتها (الاشكال 86،87).

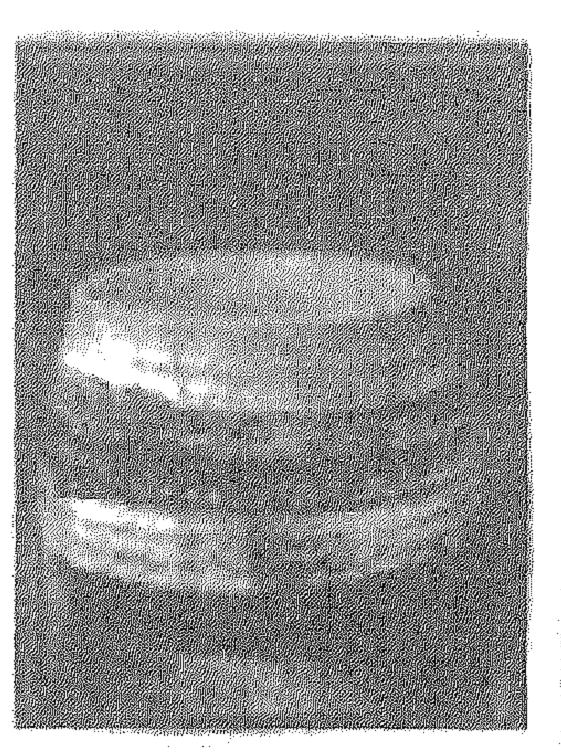

آنيّة خزف معاصر للفنان – جيمي ديفس شكل رقم (87)



آنيّة خزف معاصر للفنان – جيمي ديفس شكل رقم (86)

وأسس الفن العربي خصوصيته التي ميزته عن باقي دول العالم فلا يمكن أن نعزل الفن المعاصر عن حضارة البلاد العربية العربية القدم، التي كان لها الأثر العميق في خلق فن امتزج بتأريخه وإستوعب وجوده ليمتلك خصوصية تُميّزه عن باقى فنون العالم.

إن مرجعية الفن العربي ممزوجه بتلاقح فني وفكري وفلسفي، إرتبط بالإنسان بيئياً وتأريخيا، ومكانيا، والخزف الذي كان جزءاً من الفن العربي منذ أوائل التأريخ حتى الوقت الحاضر، فأصبح صورة معبرة عن الفن الجميل في الفن المعاصر.

وفي مصر كان الخزّاف (محي الدين حسين) الذي كانت خزفيّاته ذات خصائص عربية وإسلاميّة بالذات، وقد أبرز الفنّان بتجريداته المميّزة أشكال بشريّة بتشخيص مميّز رُسمت ولوِّنت على الأشكال الخزفيّة وكانست أشكال الأواني بسيطة وذات تقنيّات بسيطة أيضاً ولكن الرسوم كانت تتكامل مع أشكال الأواني، فكان الخزّاف واعياً لأشكاله متأثراً ببيئته وتراثه وعناصره الطبيعية، كما إستخدم تقنيّة البريق المعدني في أشكاله (الشكل 88).



آنية خزف معاصر للفنان – محي الدين حسين شكل رقم (88)

وفي الأردن كان للخرّافة (دعد المفلح) الأشكال الجميلة بتناسبها والوانها وتشكيلاتها وقد إعتمدت الخرّافة النقوش التي إمتلأت أوانيها بخطوط ورسوم ذات تشكيلات خاصة تتلائم مع تشكيل الأواني، وكانت الأشكال بتفاصيلها قد إعتمدت الإسلوب الإسلامي وإستوحت بأشكالها من التراث الإسلامي والعربي فكانت قريبة من بيئتها وطبيعتها وتراثها فأبدعت بأشكال خزفياتها ذات الروح الإسلامية أو العربية (1) (الاشكال 90،99).

<sup>(1)</sup> مجلة الشرق الاوسط، العدد (1560)، 1970.



آنية خوف معاصرة للفنان سوعد المفلح سوالأردن المفلح سوعد المفلح موسوي شكل رقم (90)



آنية خوف معاصرة للفنان - دعد المفلح - الأردن شكل رقم (89)

ولا يمكن أن نغفل عن دور الفنان المعاصر (محمود طه) الهذي كسان يمتلك الحس والموهبة العالية في فهن الرسم والخهزف فكانست خزفيّاته بتشكيلاتها، موغلة في التأريخ الإسلامي والحروف العربيّة، فقد إعتمد الفنّسان الحروفيّات في أشكاله وبدأ يؤسس لغة شرقيّة عربيّة إسلاميّة خاصة به ميّزته عن باقي الفنانين، وكانت أشكاله نموذجاً متألقاً مع خطوطه، إسستغل الفنّسان بالألوان المعدنيّة ذات البريق الزجاجي وبذلك ألف تشكيلة رائعة بين اللّسون والشكل والزخرفة والخطوط والسطوح والإنسجام الشكلي واللّوني والتضادات في الظل والضوء والألوان، حتى بدت حلقة متواصلة أبدع الخزاف في إيجاد لغة تُميّز فَنّه وتؤسّس نظاماً جديداً في الخزف متسوازن الرؤية (الاشكال).



تكوين خزفي معاصر شكل رقم (92)

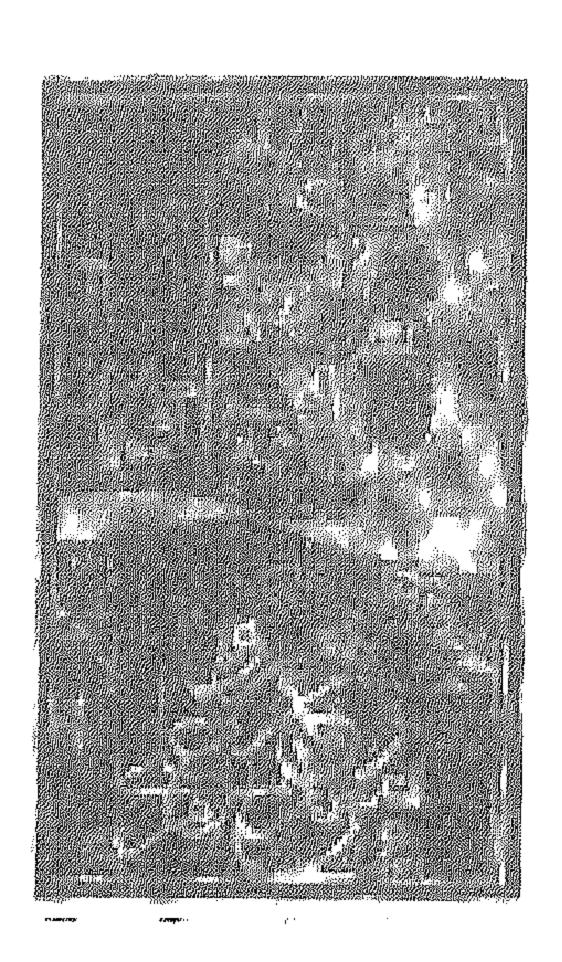

تكوين خزفي معاصر شكل رقم (91)



## المبحث الرابع

### الخزف العراقي العاصر

عندما نتحدث عن الخزف بشكل عام، والعراقي بشكل خاص فإننا نواجه نوعاً من أكثر أنواع الفنون شُمولاً، فهو يضم النحت والتصوير بالإضافة الى حرفيته الخاصة بتركيب الخامات الطينية واللونية والخزفية ومراحل خلق الشكل من تشكيل الطينة وتلوينها وحرقها، أي إن فنّان النحت الخزفي هو خزاف ونحات ورسام.

إن هذا التعريف يدلّنا على السياق الذي تكّون عبر تريخ الخرف العراقي.. والذي أشرنا إليه في فصول الرسالة السابقة، وصولاً الى النحت الخزفي المعاصر. فالتقاليد في هذا الفن كثيراً ما تتعرض للتغيير من جراء ما يظهر من حاجة أو تقنيّة جديدة أو فكرة جديدة فسي صدياغاته الشكليّة أو المفهوميّة.. إضافة الى إن له تأريخاً صناعياً موروثياً كبيراً في العراق.. ولذلك فأن حتميّة تنوّعه الإسلوبي تتآتى من تنوّع إستعاراته التصميميّة ومن الروافد المتعددة، التي تتحكم في طرائق إنتاجه.

ففي مراجعة بسيطة للنحت الفخاري العراقي نجد إن التصاميم المتنوعة والتكوينات التي تُشكّل سياقه، مصنوعة بعناية فائقة أكثر من تلك العناية الفطرية التأريخية والتقليدية في فترات زمنية سابقة وإن بعض التصاميم تستلهم تكويناتها من أشكال النباتات والأوراق التي تتفجّر الى الأعلى

كالنافورات داخل الأواني، والمتتبع لهذه التكوينات يجد لها مرجعاً تاريخياً، وقد إندثرت الحاجة الى أشكالها في العصر الحديث لكن الفنان العراقي يبحث داخل حقلها عن تشكيلات وربما تساعد على إعادة إنتاجها تحت تأثير الملامح المتفردة في تأسيس هوية فنية خاصة.

ثمة أنواع أخرى من التصاميم إشتقت من هيئات الحيوان والإنسان والطير، ولهذه الإشتقاقات أساس أو جذر تأريخي ربما يعود السى العصر العباسي والسبب في تزين القصور والبلاط كان لإظهار ترف تلك البلاد فقد وجد هذا الإتجاه صداه في النحت الخزفي العراقي، الذي لايزال يقع تحت سلطة المرجع التأريخي والجغرافي.

والسؤال يبدأ عن الكيفيّة التي حَدّدت الأساليب المتنوّعة وكذلك التأثيرات التي شُكّلت سياق الوحدة الكُليّة في المجال الإنتاجي لهذا الفن؟

إن النحت الخزفي قد أسس نفسه في العراق- على مادة البيئة والمحيط. فالتسميات تصلح هذا للعناوين أمام المواد فتنتمي الى الوجود.

وبمقارنة ظهور هذه المادة (الموضوع) قديماً يمكن الإستنتاج بأن شيئاً ما قد حدث وإن وحدة ما، تتحكم بإنتاجه وظهوره. ليس فقط على مستوى هذا الظهور، بل على تعييناته الإسلوبيّة والجماليّة التي تغيّرت وتنوّعت.

فهل إن البيئة والمحيط قد تغيرت في غضون الخمسين سنة الماضية أم إن هذا الفن هو الذي تغير؟

لقد تغيّر الإثنان معاً، لكن المسألة الجوهريّة لا تعود الى التغييرات من حيث هي كذلك، بل الى الإقتراحات التي قدّمها الفنانون العراقيسون، والتي

تُشكّل القيمة الحقيقيّة من جهة التنوع (والتنوع. المحكوم أصلاً بـضرورات بين الثقافة والطبيعة والتأريخ. وطبيعة تقاوم وثقافة تُكيّف، وتقُبَض وتؤسلَب وتُحوّل..).

إذن ثمة حدود واضحة للجدل بين الماضي والحاضر وتنوعه في النحت الخزفي العراق، فهناك الحداثة كما عرفها الفنانون المعاصرون، والموضوع المحلي أو الشخصية التأريخية والثقافية، والحوارية الجدلية قائمة على أساس هذين المفهومين اللذين عُمِلا سوية في تنافذ ودخول وخروج وإستجابة ومقاومة وتكيف وإعادة تعريف للتقنيّات وتمثلاتها.

بعض أعمال النحت الخزفي العراقي تقوم بوظيفة التمثيل والتشخيص لكنة تمثيل وتشخيص إسلوبي، تختزل فيه الأشكال المتعينة وتسقط على جسد العمل ضمن مفهوم جمالي وهو الذي يقوم بتعريفه، علماً إن جميع عناصسره تأليفية. وإن هذه الأسلبة، والمفهوم يتوسطان بين الحداثة والفن العراقي القديم.

وهذان الإثنان يشيران الى ولادة حركة جديدة. وأزاء ذلك يشكل المفهوم حالة من التنافز التلقائي داخل الحداثة الأوربية التي أسقطت مركزيتها الثقافية توا وبدأت تستعير من الفنون الإسلامية والأفريقية ومن التراث الفني العربي الإسلامي المتمثل في الحروفية والزخارف والخطوط والتكرار،... إنها علمى وفق ذلك أخذت وأعطت هذا الفن الكثير من صياغتها وأساليبها.

ومن الواضح إن قراءة لهذا الفن. الذي يُمثّل وسلطاً ثقافيّاً ومُحيطيّاً، تترسّب لدينا قائمة بعناصره وعلاماته.

ويلاحظ إن المنجزات الفنية تمثّلت وهضمت إختلافات إسلوبية مهمة، فإن أية مقارنة بين ما أنجزه الخزافين العراقيين (طارق ابراهيم) و (سعد شاكر) قد تُشكّل فكرة الجدل أصلاً والمؤسس في التعبير عن المكان المحلي في مستوياته المُختلفة وهي مفتوحة على مجتمع واحد... إن مشكنة الإختيار الإسلوبي تعمل بقوة على حدود الموضوع وحقله أكثر من تنو بعاته التقنية لكن الإسلوب في النهاية سينطلق بحالة من متطلبات، ليؤسس خطّ فنياً في فصاء فني جديد له رموزه وثقافته المستقلة بعض الشيء عن تمثيلاتها الأوروبية.

ففي مثل هذا التوجه كان خارجيّاً، وثمة توجّه في إستئسشاف النحت الخزفي من الداخل، إنه بحث مُتجدد في العالم الفردي ورموزه ويقظته على نفسه، بحيث من الجائز تسميته بالجدل الداخلي وهو ما نعنيه بالتنوع.

إن الإسلوبيّة الفنيّة والجماليّة أضحت موضوع مناورة لان (الداخل نفسه) مؤسلَب ومُتخم بالمزاعم ووجهات النظر والثقافات والآراء حتى بين الفنانين أنفسهم وكذلك تجاربهم الشخصية... فمن هنا أضحى تأويل العمل الفني مسن خلال تأويلته لإسلوب الفنّان ممكناً ومحتملاً.

فإن جدليّة البيئة والمحيط تُؤلّف بين التوجهين (التوجّه الـــى الخارج والتوجّه الى الداخل) لكن بعد إنهيار الحدود بينهما، فالداخل والخارج يتداخلان في تأويل واحد حتماً ونعرف بأن سياق الفن (الوحدة) الكُليّة تتحاور جدليّاً مع الإنحرافات والإنزياحات الشخصيّة (التنوّع).

وحقيقة يمكن القول بأن لا حدود لهذه الجدليّة متعيّنة فمن حيث التعريف الذي تعتمده لا تظهر البيئة والمحيط كأنساق ظـاهرة بــل كأنــساق غائبــة

ومختزلة الى معان ضمن التشكيل. فهو حدّ من علاقة دلاليّـة يؤشر اليها الشكل ويطويها. هذا التعريف هو المنهج الذي ستتم عن طريقة قراءة الأعمال الفنية لهذا الفن في وحدته وتنوّعه وكشف رموزه تطبيقيّاً.

حاول النحت الخزفي في العراق تحقيق وحدة سياقيّة، ويمكن تَلمُّس إستعاراتها ونظامها على وفق التقسيم الآتى:

- 1- الوحدة الموروثيّة الرافدينيّة.
- 2- الوحدة في الفنون الإسلامية.
- 3- الإستعارات الغربية المعاصرة.

ما سعى إليه الخزف في العراق هو ما سعت إليه فروع التشكيل الأخرى كالرسم والنحت أيضاً... هذه الفنون لم تغادر مرجعياتها المؤسسة لنظام بنية الفن في العراق... الى الدرجة التي أصبح منها المنجز التشكيلي لا يقوى على قطع أو اصره بالمرجع، والفنّان في تطلّعه الدائم لإيجاد عناصر بناء محاولاً ربطها أو أيجاد علاقة ومبررات جديدة ترتبط مع العناصر الأساسية النسي يعتبرها الفنّان ضمنية، كالخط واللون والإتجاه والملمس والسمكل والقيمة اللونية والحجم، أما العلاقات فهي تلك الروابط التي تجمع الأجزاء الإنسشائية مع بعضها البعض التي ينبغي أن يكون كل عنصر فيها متآلف مع الآخر لخلق الإحساس بالترابط المستمر ما بين تلك العناصر.

ولذلك يمكن ملاحظة الأشكال المتشابه بالإستعارة (انظر السشكل 93-95):



عمل من خوف المعاصر تكوين معاصر شكل رقم (95)



عمل من خوف الاسلامي تكوين اسلامي شكل رقم (94)



عمل من خزف الرافدين تكوين قديم شكل رقم (93)

إن ما يحدث اليوم في بنية الشكل هو ذلك الهاجس المندفع نحو التحسول الى الأشكال الأكثر إختزالاً، يُحاول الفنان أن يُحافظ على منح النتساج الفنسي (هويّته ومضامينه) والتي غالباً ما نجدها تصاغ وفق علاقات تنظيميّة، لأسس وعناصر شكليّة تُحاكي واقعاً جديداً يَحمل في طيّاته رموزاً، تُعدّ حلقة الوصل بين تعالق القديم (الأصيل) الموروث مع الحديث والمعاصر وصولاً الى تنظيم شكلي جديد يخترق العصر القديم وصولاً الى معاصرة شكليّة جديدة.

ولذلك نجد التنوع في النحت الفخاري المعاصر يأتي على ثلاثة أشكال مختلفة:-

1. يستخدم الفنّان التباين الشكلي شرط الـتَحكُم بإسـتخدام التنـوع فـي الموضع الصحيح.

كما فعل ذلك جواد سليم في (نصب الحرية) أو ما فعله شوكت الربيعي في أعمال الرسم أو ما قدمه الخزّاف العراقي المبدع سعد شاكر رحمه الله (الشكل 96) ...

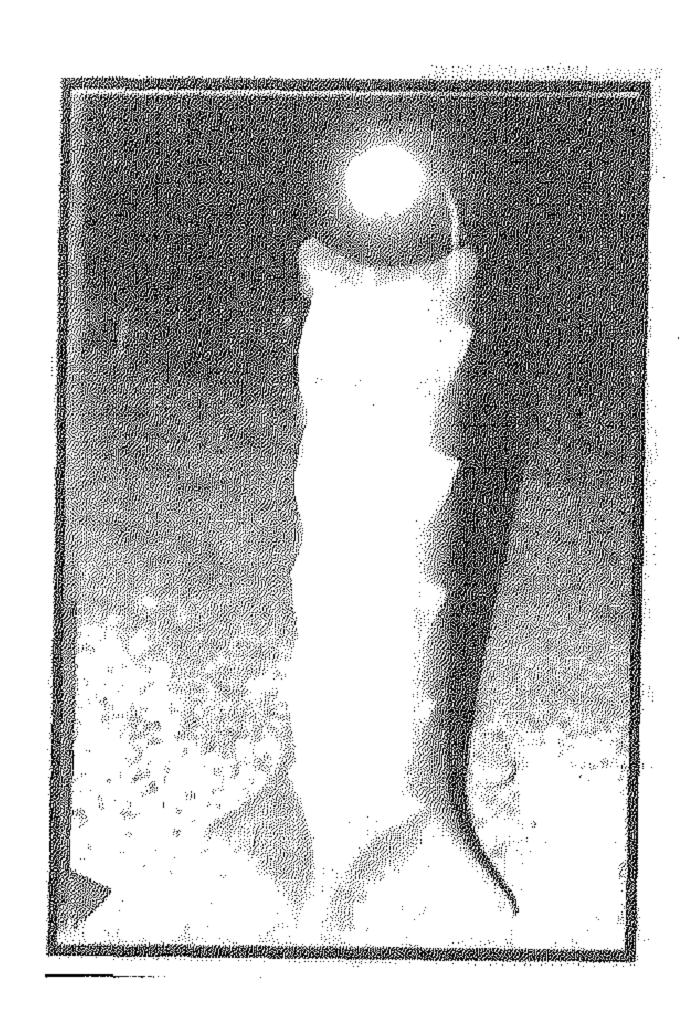

نحت خزفي معاصر للنفان سعد شاكر شكل رقم (96)

نرى إن الفنّان في هذا الشكل قد أوجد ترابطاً كبيراً بين عمله الفني وبين استعارته لأشكال الدمى الأنثويّة الرافدينيّة، والتي تمنّد الى تمثيل حركة الجسد وطريقة بنائه. فجاءت شكلاً منعكساً لتلك الأشكال الرافدينيّة، قد نَتّفق معاً فيما يتعلق بالإستعارة، لكننا ينبغي أن لا نغفل عن مقدرة الفنّان بتجريد الأشكال وتحريرها من سلطة الإيقونيّة.

لذا لا يمكن إغفال عمليّة إستخدام التنوّع بشكل واضع فَيُسقط أي مقولة تدعي الإستلاب، فهناك مقاربة بيئيّة تُحاكي الموروث فإستطاعت لغة الألوان أن تقصع عنهما. إذا يُمكننا تُلمّس إستعارات رافدينيّة واضحة في هذا المئسال (الشكل 97).

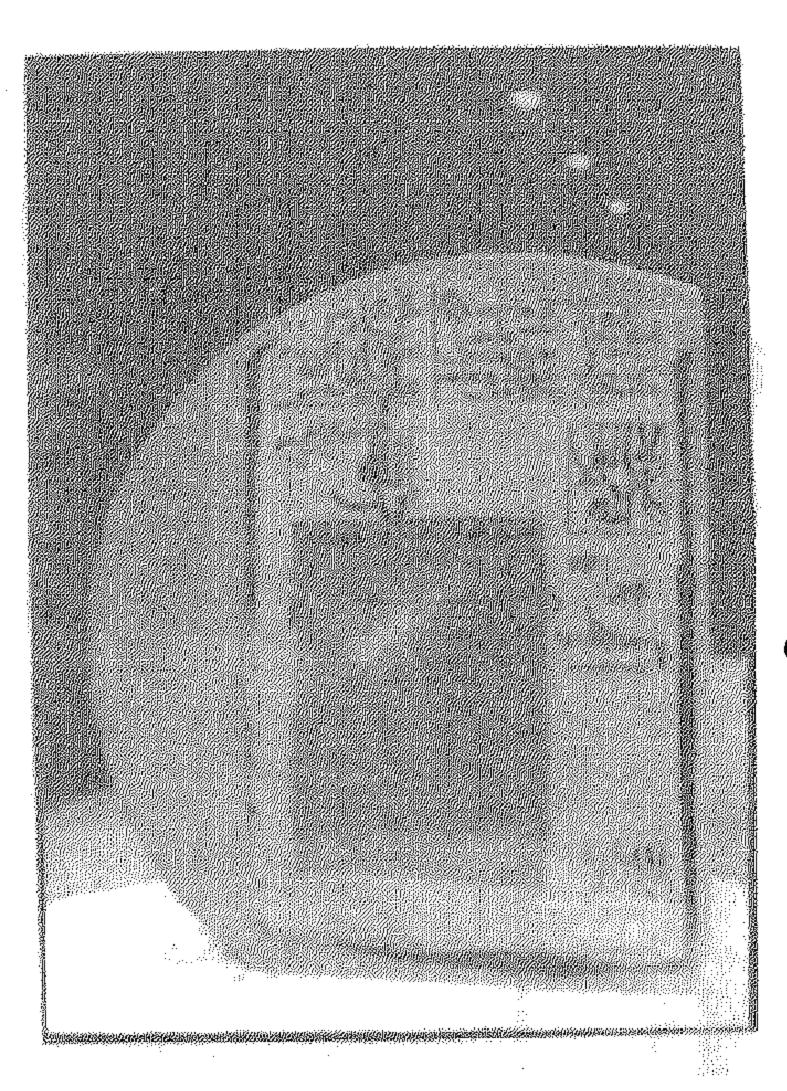

نحت خزني معاصر للفنان ماهر السامرائي شكل رقم (97)

إن هذا العمل بناء خزفي لا يخلو من إستعارات ورموز إسلامية. لكنها دخلت في بنية العمل بصياغة جديدة يمكن أن نسميها بيئة العمل فالشكل وحدة مسطحة تملؤها الكتابات وبأشكال مختلفة فمنها كبيرة الحجم في وسط السشكل ومنها الصغيرة في أسفل الشكل وهناك ما هو أصغر حجماً في الطرف الآخر المشكل ويوجد شكل آخر يوحي بقطعة أو رقعة جلدية كانت تُستخدم لأغراض الكتابة والتوثيق. بمعنى إن العمل يتأسس على مرجع إسلامي بالإضافة السي تضمين رموز كتابية جاءت متممة لحركة الرموز والأشكال السومرية التسي زخرت بها مسلات حضارة وادي الرافدين.

2. هناك إنزياح يتحقّق من خلال الأساليب المختلفة التي تنتظم فيها الهيئة أو الشكك في الإدراك الحسي وهو التنوع الناشئ عن وجود علاقات السد

الفضائي والتشابه والسيادة. (كما في عمل الفنان سلعد شاكر) الموضيح (الشكل98).



نحت خزفي معاصر للفنان سعد شاكر شكل رقم (98)

محمولة على موازنة لم تشمل الكتل بل شملت أيضاً الموضوع على طرفي الحدث، مع إستعمال التنوع في الأشكال والرموز والألوان في داخل العمل إلا أنه بقى مساوياً لعنصر الوحدة الذي يطفي على جميع مستويات العمل التقني والموضوعي، ونرى إستعمال عنصر من عناصر التنظيم الشكلي وهو التباين في الأشكال وفي الخطوط وفي الملمس وبين الناعم والخشن والتباين في الحركة.

وإن علاقة الكتلة بالحركة علاقة مستقرة وذلك لان التكوين العام يَتجّه عمودياً (فالثبات والصعود) في المكان يعكس الحركة المستقرة. أما علاقة الحركة بالفضاء فهي علاقة متداخلة لأن الفضاء حَدّد العمل من خلال تداخله

في منطقتين الأولى بين الأكتاف والكرة التي تُمثّل السرأس وعلاقة اللّسون بالمامس التي إستطاعت أن تثبت خطاب التعبير الذي لا ينفلت من مرجعيّة إسلاميّة يعلن عنها اللّون الشذري الفيروزي كمرجع إسلامي طغسى علسى نتاجات الفن الإسلامي لحقبة من الزمن في محاولة تحقّق التواصل المُتجسد بين القديم والمعاصر في بنية شكليّة تسجل لصالح التشكيل العراقي المعاصر.

3. هذاك نوع آخر من التوجّه، وهو التّنوّع التام الذي يتباين تبايناً كساملاً مع النظام العام للعلاقات مما يضفي صبيغة على التكوين كمسا فسي بنائيسات بيكاسو (كأس الآبسنت).

هذا الإسلوب قد يخضع مرات لتأثير الأساليب الغربية المعاصرة في منجزاتها المتنوعة شكلاً. حجماً. لوناً. تقنيّاً، ويمكن تأشير ذلك التساثير أو تسجيل نقاط التقاطع المتحقّقة في الخزف المعاصر في العراق، هذا من جانب ومن جانب آخر قد لا يتحقّق أي شيء من كل ما سبق إن قلنا عن ذهنيّة الفنّان وعن طبيعة التحليل وتمظهر المنجز الفني في هيئته النهائية ...

## المصادر

- 1- ابراهيم، زكريا: مشكلة الفن، مكتبة مصر للنسشر، دار الطباعسة الحديثة، القاهرة، 1966.
- 2- ابو ذیب، کمال: جدلیة الخفاء والتجلي، دار العلم للملایین، بیروت 1979.
- 3- ابو غازي، بدر الدين: الطابع القومي لفنوننا المعاصرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1978.
  - 4- ادونيس: سياسة الشعر، دار الأداب بيروت، 1985.
- 5- افسيانيكوف، ميخائيل: جماليات الصورة الفنية، دار الهمداني للطباعة والنشر، عدن، 1984.
- 6- الأعسم، عبد الأمير: جماليات الشكل في الفن العراقسي المعاصد، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، 1997.
- <sup>7</sup> كوبل، ارنست: الفن الإسلامي، ترجمة احمد موسى، بيروت، 1966.
- 8- الالفي، ابو صالح: الطابع القومي لفنوننا المعاصرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1978.
- 9- التربكي، فتحي: رشيدة والتربكي، فلسفة الحداثـــة، مركـــز الانمـــاء القومي، بيروت، 1992.

- -10 التكريتي، جميل نصيف: اضاءة تاريخية على قصايا اساسية، موسوعة نظرية الأدب، ج2، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1922.
  - 11- الجابري، محمد عابد: أسس الفلسفة.
- 12- الجابري، محمد عابد: تطور الفكر الرياضي والعقلانية المعاصرة، مدخل إلى فلسفة العلوم، ج1، بيروت، 1982.
- 13- الرويلي، د. تيجان وزميله، دليل الناقد الأدبي، المركز اللثقافي العربي، بيروت، 2000.
- 14- السواح، فراس: دين الإنسان، منشورات علاء الدين للتوزيع والنشر والترجمة، سوريا، دمشق 1994.
- 15- الشايب، أحمد: الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصــول الأسـاليب اليب الأدبية، مكتبة نهضة مصر، 1966.
- 16- العذاري، د. أنغام سعدون: بنية التعبير في المنحوتسات الفخارية والخزفية في العراق القديم، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، 2004.
- -17 العزاوي، نبيل عبد المجيد طه: الصورة البصرية في الفن العربي الإسلامي وانعكاسها على الشكل المعماري العراقي المعاصر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الهندسة المعمارية، جامعة بغداد، 2002.

- 18- الغنزي، ارشد عبد الجبار عبدالله: استقلالية السشكل في العمارة الإسلامية، رسالة ماجستير، كلية الهند، 4، جامعة بغداد، 1997.
- 19- القدامي، عبدالله (ثقافة الامثلة) مقالات في النقد والنظرية، النادي الثقافية الأدبى، جدة، ط2، 2000.
- 20- المعماري، عبد الرحيم: المدليل والنسقية، المنشورات الجامعية المغربية، ط1، مراكش، المغرب، 1997.
- 21- الهيتي، اياد احمد محمد: المعنى وتغير العلاقات المشكلية للعمارة المعاصرة، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الهندسة المعمارية، الجامعة التكنولوجية، بغداد، 1992.
- 22- امهز، محمود: الفن التشكيلي المعاصر (التسصوير)، دار المثلث، بيروت، 1981.
- 23- أمين، عبدالله: اغابو ميسر سعيد: غرود، مديرية الأثار العامة، بغداد، 1986.
- 24- اميو، احمد مختار: الإسلامي والفلسفة والعلوم، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، اليونسكو، دبلن، 1998.
- 25- ايكو، امبرتو: التأويل والتأويل المفرط، ترجمة ناصر الحلواني، الهيئة العامة للثقافة، القاهرة، 1996.
- 26- بارت، رولان: هسهسة اللغة، ترجمة منذر عياشي، ط1، مركز الإنماء الحضاري، حلب 1999.

- 27 بارت، رولان: مبادئ علم الدلالة، ترجمة محمد البكري، ط2، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1986.
- -28 بارو، اندریه: سومر فنونها وحضارتها، ترجمـــة د. عیــسی ســـلمان وسلیم طه التکریتی: تقدیم اندریه بـــارو، مطبوعــات وزارة الثقافــة والاعلام، جمهوریة العراق، بغداد، 1977.
  - 29 باقر، طه: مقدمة في تاريخ الحضارات، منشورات دار البيان، مطبعة الحوادث، بغداد، 1973.
  - 90- برانكاري، هنري: الوحدة والتعدد في الفكر العلمي الحديث، ترجمـــة الميلودي لعموم، دار النوار للطباعة والنشر، بيروت، 1996.
- 91- بريث، دل: موسوعة المصطلح النقدي، التصور والخيال، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1979.
  - 92- بكداش، كمال: نظريات في علم النفس، المؤسسة الجامعة للدر اسات والنشر، ط1، بيروت، 1986.
- 33- بنفنست، أميل: سيميولوجيا اللغة، ترجمة سيزا قاسم، منشورات عيون، الدار البيضاء، 1986.
- -34 بهنسي، عفيف: أثر العرب في الفن الحديث، المجلس الأعلى لرعايــة الفنون و العلوم، دمشق، 1970.
- 35- بياجيه، جان: البنيوية، ترجمة عارف منيمنة وبشير أوبري، منشورات عويدات، بيروت، ط1، 1971.

- 36- تودروف واخرون: المرجع والدلالة في الفكر اللساني الحديث، ترجمة عبد القادر قنيني دار افريقيا الشرق، 2000.
  - 37- تودرورف وآخرون: في اصول الخطاب النقدي الجديد، ترجمة أحمد الديني، ط1، الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1987.
  - 38- جارودي، روجيه: واقعية بلا ضفاف، ترجمة حليم طوسون، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1968.
- 93- حسام، بلاسم محمد: التحليل السسيميائي لفن الرسم (المبادئ والتطبيقات)، اطروحة دكتوراه (غير منشورة) كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، 1999.
  - 40- جولدمان لوسيان: العلوم الإنسانية والفلسفة.
- 41- جياد، سلام جبار: جدل الصورة بين الفكر المثالي والرسم الحديث، اطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية الفنون الجميلة، بغداد، 2003.
- 42- ديماند، م.س: الفنون الإسلامية، ترجمة أحمد محمد عيسى، دار المعارف بمصر، 1958.
- 43- ذريل، عدان ابن: الفن في الزخرفة العربية، دار الفكر العربي، دمشق ط1، 1963.
- 44- رامان / النظرية الأدبية المعاصر ترجمة سعيد الفاغي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 1996.

- 45- ريد، هربرت: الفن والمجتمع، ترجمة فارس متري، دار القلم، بيروت، 1975.
  - 46- زكريا، ابراهيم: مشكلة البنية، دار مصر للطباعة والنشر، مصر، (د.ت).
- 47 سيرنج، فيليب: الرموز في الفن، الأديان، الحياة، ترجمة عبد الهادي عباس، دار دمشق للطباعة والنشر، ط1، 1992.
- 48 شتراوس، كلود ليفي: الاناسة البنيانية، ترجمة حسن قبيسي، المركــز الثقافي العربي، ط1، بيروت، 1986.
- 49 شموط، عز الدين: لغة الفن التشكيلي (علم الإشارة البصرية)، جامعة البنات الأردنية، بلا.
- 50- عبد الحميد، سعد زغلول: العمارة والفنون في دولة الإسلام، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 1986.
- 51- عبد الحميد، د. شاكر: العملية الإبداعية في فن التصوير، عالم المعرفة، الكويت، 1987.
- 25- عبد الرزاق، هناء مال الله: التطور السيميائي لبنية المشكل المجرد، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، 2000.

- 53 عبد الوهاب، يزن محمد: الشعرية في العمارة العربية المعاصرة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الهندسة المعمارية، الجامعة التكنولوجية، بغداد، 1998.
- 54 عمر، أحمد مختار: علم الدلالة، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، صفاة، 1982.
- 55- عواد، على: التحليل السيميائي للعرض المسرحي الحديث، بحث في انساق العلامات المسرحية، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الفنون الجميلة، بغداد، 1989.
- 56- غاتشف، غورجي: الوعي والفن، ترجمة نوفل نيوف، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1990.
- 57- فرانكفورت، هنري واخرون: ما قبل الفلسفة، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، مراجعة محمود الأمين، منشورات دار مكتبة الحياة بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين المساهمة للطباعة والنشر، 1960.
- 58- فرحان، حيدر خالد: الرمز في الفن العراقي المعاصر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، بغداد، 1988.
  - 95- فضل، صلاح: علم الأسلوب مبادئه واجراءاته، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة، 1992.
  - 60- فضل، د. صلاح: أساليب الشعرية المعاصرة، دار الأدب، بيروت، 1995.

- 61- فضل، صلاح: نظرية البنائية في النقد الأدبي، مكتبة الأنجلو المصرية، 1987.
  - 62 فيشر، ارنست: ضرورة الفن، ترجمة أسعد حليم، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 1971.
- 63 كوبلر، جورج: نشأة الفنون الإنسانية، دراسة من تاريخ الأشياء، ترجمة عبد الملك الناشف، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، بيروت، نيويورك، 1965.
- 64 كوبل، ارنست: الفن الإسلامي، ترجمة أحمد موسى، بيروت، 1966.
- 65 كيرزويل، اديت: عصر البنيوية، ترجمة جابر عصفور، دار افساق عربية للصحافة والنشر، 1985.
- -66 لوشن، نور الهدى: علم الدلالة جامعة الزيتونة، بنغازي، ط1، 1995.
- 67 محمد، حسن زكي: أطلس الفنون الخزفية والتصاميم الإسلامية، دار الرائد العربي، 1981.
- 68 مقدمة دليل معرض الخزف العراقي، المركز الثقافي العراقي، لندن، 1977.
- 69 نوبلر، ناثات: حوار الرؤية، ترجمة فخري خليل، مراجعة جبرا براهيم جبرا، دار المأمون للنشر، بغداد، 1987.
  - 70- هانز جورج جاديمير: تجلي الجميل، ترجمة د. سعد توفيق، تحريـــر روبرت برناسكوني، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 1997.

- 71- هاوزر، ارنولد، الفن و المجتمع عبر التاريخ، ج2، ترجمة فؤاد زكريا، الهيئة العامة المصرية للنشر 1971.
  - 72- هاوزر، ارنولد: الفن والمجتمع عبر التاريخ، ترجمة د. فؤاد زكريا مراجعة: أحمد خاكي، المؤسسة العربية للدر اسات والنشر، بيروت.
- 73- هوكز، ترانس: البنيوية وعلم الإشارة، ترجمة مجيد الماشطة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1986.
- 74- هوينغ، رينيه: الفن وتأويله وسبيلة، ترجمة صلاح مصطفى، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى، دمشق، 1978.
- 75- وهبة، مجدي: معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان، بيروت، 1974.
  - 76- يونان، رمسيس: دراسات في الفن، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، (د.ت).

## المصادر الإجنبية

- 1- American craft, number 3, july, 1929.
- 2- Banta, juan pablo, notes for atheary of meaning in design, inbroadbent, bunte and tencks sings, symblos and arthitecture, john willy and sons, 1980 hodson publishing co. Lte, england, kent, 1976.
- 3- Nelson, glenn,c., ceramic a potters hand book, secand edition hoolt. rinehart and winston, new york, 1960.
- 4- Maggzin ceramics, art and percption, 1990, no, 21.
- 5- Peter lan, studio ceramics, london 1983.
- 6- Peter lan, studio ceramics, london.
- 7- Rose, muriei: Artist potters in england, faber and faber.



المودة والنام في الغزف العراقي المعاصر





Dar Majdalawi Pub. & Dis.

Telefax: 5349497 - 5349499 P.O.Box:1758 .Amman.11941- Jordan



دارمجد لاوي للنشر والتوزيع

تليفاكس: ٣٤٩٤٩٧ - ٣٤٩٤٩٩٥ ص.ب ١٧٥٨ .عمان . ١٩٤١ - الأردن

E-mail: customer@majdalawibooks.com www.majdalawibooks.com